قصصى من الميارع



طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة





قصص من التاريخ

1 with over

الدر والفقائد المادى المادى الطبعة الثالثة

يقول الشخ جمال الدين:

« نعم قد یکون الکلب أغلی منا ثمنا ألو أننا لم ندن بالدین الحق نقلا عن «سیر توماس آرنوبه»

محرس الغطيى

#### الاهراء

الى والدي العزيزين اللذين ضحيا براحتيها من أجلي . . وبذلا من وقتيها ليوفرا لي السعادة .

الى الوالدين الحبيبين

اللذين ربياني فكان لهما الفضل . . وأخذا بيدي في دروب الحاة ومسالكها الوعرة .

الى من غمراني بفضلها • •

أتقدم بكتابي هذا . .

ولدكم

عمد حسن

اهداءات ١٠٠٠ المداءات المداءات المداءات المداءات المداءات المداء المداء

## 

## من صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ أحمد المحاميد

## إلى الأخ المديق المؤمن أبى عدنان حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وبعد فإنه يطيب لي أن اتحدث إليكم بهـذه الكلمة الموجزة ، المعبرة عما أكنه لشخصكم الكويم من حب وتقدير وإعجاب

ثم صحبتك يوم كنت مديراً للثانوية الشهرعية بدمشق ، فرأيت فيك الادارة الحازمة بلطف ، والتنظيم المعتبر بإحكام ، والمدوء المعبر عن الثقة .

ثم قرأت لك فلمست فيما كتبت العلم الواسع، والفكرة

الثاقبة ، والهدف السامي ، والقصد النبيل ، والإخلاص لله ... وإن فيا كتبت عن « النحلة .. » وما أودع الله عز وجل فيها من إلهامات ، وترتيبات ، وعجائب ، وتنظيم ؛ يدل بوضوح على مصداق الآية الكويمة في قول الله تعالى : « أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » .

إن فيا كتبت عن هذا المخاوق الصغير الكبير لبرهان على نيل القصد ، وصدق الإخلاص .

وإن فيا كتبت في هذه السلسلة من القصص التي أحسنت فيها الاختيار، وأجدت فيها السبك لأكبر دليل على سعة العلم، وممو الهدف.

وما أجدر الشاب المؤمن الهادف المتطلع أن يقوأ هذه القصص ، ليجد فوق المتعة ، ما يزيد إيمانه ، ويثبت عزمه ، ويريد ثقافته ، ويدفعه إلى الأمام مستزيداً من العلم والتقوى ، ومتعمقا بتاريخ أمتنا المجيدة ، وأبطالها في العلم ، والتقوى ، والهدى ، والإصلاح .

إني لسعيد بك أيها الأخ المؤمن ، ومغتبط بجبنا المخلص ، وأرجو المولى الكريم ، أن يجعلنا من المتحابين فيه ؟ وأن يبو تنا تلك المنزله التي يَغبط عليها الأنبياء ، والشهداء ، وأن يهدي بك ، ويزيدك من فضله .

دمشق /١٩/ ربيع الأول/١٣٩٣ أحمد نصيب المحاميد

### بين بدي الكتاب

## بقلم صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد بهجت البيطار

الحمد فله الولى لحميد ، الهادي عباده في كتبه وعلى ألسنة رسله إلى دين التوحيد ، والصلاة والسلام على المرسل رحمة للعالمين ، سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه الأنبياء والمرسلين ، ومن تبعهم في هديهم وإحسانهم وإصلاحهم إلى يوم الدين .

وبعد فقد تفضل الأستاذ الكاتب المحقد السيد محمد حسن الحمصي بإيقافي على عدة مولفات قيمة له ، ومنها كتاب و الدين الحق ، الذي جدد طبعه ، لنفاد المطبوع منه ، ولم أكد أمر على صفحات من أوله حتى مر بي مانزل بالمسلمين من المغول الذين كانوا أولي قوة وباس شديد ، إذ اكتسحوا بلاد المسلمين

العامرة ، وجعاوها أطــــالالاً دارسة ، وصحراوات خالية من السكان .

غير أن الشيخ جمال الدين أحد الدعاة إلى سبيل ربهم بالحكمة

والموعظة الحسنة ، اجتاز البلاد ، مسع بعض تلامذته قاصدين آسيا الوسطى . وأعلن قصده من سفره بمن معه من الإخوان ، قائلًا : إننا ما خرجنا من ديارنا إلا لنجابه هؤلاء القوم من المغول أولى القوة والبأس .

وكانت نتمجة هذه الدعوة إلى الله ، بالحكمة والموعظة الحسنة ، أن دخل ( ١٦٠ ألفاً ) من التتار في الإسلام ، وصار هذا الدين دين السكان المتحضرين في الولايات الخاضعة لملك التتار . ولله در المؤلف الأستاذ محمد حسن ، فان قصده العالي من هذا التألف الذي سماء ( الدين الحق ) أن العاقبة للمتقين ، وأن ختام هذه القصة كان مصداقاً لسورة الصنر المدنية ، وهي قوله سبحانه : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَرُ اللهِ وَالْفَتَحِ ﴾ ورأيت النـــاس بدخلون في دين الله أفواجاً ، فسبح بجمد ربك واستعفره إنــه كان توابآ ، وقد نصر تعالى الحق على الباطـل ؛ والحـكم على أعداء الحق بإعزاز دينه وإظهار كلمته ، وإعلاء أمتـه ، ويرى القارىء هذا حقاً في آخر هذه القصة من الكتاب و الدين الحق . هذا والكتاب كله عظات وعبر وشواهد على أن الانحلال يؤدي إلى الاضمحلال ، وأن دعوة الدين الحـق تستطيع أن تتغلب على قوة أعدائها مهها بلغوا من قوة وعدة وسلاح . . هكذا ، هكذا وإلا فلا لا طرق الجدغير طريق المحال والحمد لله رب العالمين .

عمد بهجت البيطار

### مقدمة الطبعة الأولى

شهد القرن الحامس عشر للميلاد مأساة مروعة ، ماعرف التاريخ لها مثيلًا قط .

دمرت ممالك ... وحطمت عروش ...

واقتلعت جذور الخلافة العباسية من منابتها ، بعد أن قتل الحليفة المستعصم بالله خنقاً في بغداد .

وكانت هذه المأساة المحيفة وحدها كفيلة بأن تزلزل أركان العقيدة في النفوس ، لولا أن هذه العقيدة كانت تحمل من القوة على الصمود أكثر بما يجمل الغزاة من قوة على الفتح والتدمير! بل إن هذا الدين استطاع أن ينتصر على أعدائه ، ويطوعهم لإرادته في نفس الوقت الذي كان فيه هؤلاء الأعداء في أوج انتصاراتهم العسكرية!!

لقد استطاع. ذلك الدين أن يهزم المغول في مضهر العقيدة في ذات الوقت الذي كانوا فيه يملؤون الدنيا رعباً وفزعاً ، وفي

ذات الوقت الذي كانت فيه جيوشهم الجرارة تنتقل من نصر الى نصر ، وأكاليل الغار تعقد على هاماتها !!

وفي هذه الأيام الحالكة السواد ، التي ادلهمت فيها الخطوب على أمتنا من كل جانب ، ما أحرانا أن نأخذ العبرة من التاريخ فنتمسك بذلك السلاح الفعال الذي كان له الفضل العظيم ، يوم أن فشلت كل صنوف الأسلحة والجيوش المدربة!!

ما أحرانا أن نوكن الى الدين الذي نصرنا على المغول ، على الرغم من هزيمتنا العسكرية الشنيعة أمامهم!!

ما أحرانا أن نلوذ بالدين الذي كان دائماً سبب عزنا كلما كشرت لنا الأيام عن نابها بم وعبست في وجهنا الخطوب!! ورحم الله عمر بن الخطاب الذي قال:

« إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس ، وأقل الناس ، فأعزكم الله بالاسلام ، فهما تطلبوا العزة بغيره يذلكم الله » .

المؤلف

## الدين الحق

« يقول سير توماس آرنولد :

ولكن على الرغم من هذه المصاعب ... أدعن المغول والقبائل المتبربرة التي دانت بدبن هذه الشعوب الاسلامية التي ساموها الحسف وجعاوها في مواطىء أقدامهم ...

ولا بد أن يكون هناك كثيرون من أنصار النبي قد انتشروا في طــول امبراطورية المغول وعرضها ، مجاهدين في طي الحقاء لجذب هــؤلاء الكفار إلى حظيرة الاسلام ،

عن كتاب تاريخ الاسلام ج ۽ ص ١٥٣



## مهمة صعبة (١)

منذ خمسة قرون خلت ، كان شيخ وقور يدعى الشيخ جمال الدين يقطع تلك السهوب الواسعة والممار الوعرة، في أواسط آسيا ... وبصحبته عدد من تلامذته ، يتخذون التجارة حرفة لهم ، وما بهم ميل الى الربح المادي ، ولكنهم كانوا يتظاهرون بهذا العمل ، تغطية لمهمتهم الأساسية التي فارقوا أوطانهم من أجلها !

وماكاد الركب يجتاز حدود موطنه الأصلي ، بـلاد بخارى ، ليوغل في سهوب آسيا الوسطى الفسيحة ، حتى وقف

<sup>(</sup>١) من شاء معرفة القصة في أصولها كما رواها (سير توماس آرنولد) فلبرجع الى كتابه ( الدعوة إلى الاسلام ) فانه واجد الأصل بشكل موجز.. وقد حرصنا على وضع العبارات التي نقلناها عنه ضمن قوسين صغيرين .

الشيخ جمال الدين ، والتفت الى من معه ، مجدجهم بنظراتـــه المهيبة ، ويتفرس في وجوههم المؤمنة . . ثم قال :

- اعلموا يا إخواني ، أننا ماتركنا بلادنا وأهلينا ، إلا لنقوم بتأدية هذا الواجب الدبني الكبير ، الذي ندبنا إليه إسلامنا ، ودعانا اليه ربنا في قوله جل من قائل : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة »(١).

وصمت الشيخ إثر بارقة من التفكير لمعت في مخيلته وكفكف عبرة أبت عليه إلا أن تترقرق في عييه .. ثم قال :

- إننا ما خرجنا من ديارنا إلا لنجابه هؤلاء القوم من المغول أولي القوة والباس .. أولئك الذين انسابت جيوشهم انسياب الثلوج من قنن الجبال .. فاكتسجت في طريقها بلاد المسلمين العامرة .. وأتت على كل ما كان لها من ثقافات عالية وتقدم باهر.. فتحولت القصور الفخمة ، والحدائق الغناء ، والمروج الحضراء ، إلى أطلال دارسة ، وصحواوات خالية .

ولم يتمالك الشيخ دمعته .. فانسكبت على وجنتيه ، فاخضلت لحيته الخفيفة .. وتحشرج صوته وهو يقول:

لله يكد جيش المغول ينهي أعمال القتل وسفك الدماء في

<sup>(</sup>١) « سورة النحل » الآية ـ • ١٢٥ ـ .

مدينة «هراة» ويرحل عنها ؛ ليتابع عمله هذا في المدن التالية؛ حتى خرج من سلم من أهليها من مخابئهم العميقة في باطن الأرض ؛ التي لجؤوا اليها فراراً من الموت الذى كان يلاحقهم في كل مكان، وكل مخاأ ...

وما أشد حسرة هؤلاء الناجين ،عندما اجتمع بعضهم الى بعض بين الأطلال الحربة ، فرأوا أن عددهم لايزيد على الأربعين شخصاً!!

لقد عرفوا أنهم البقية المباقية من سكان مدينتهم التي يربو عدد سكانها على مئة ألف نسمة !! ولم يسعهم الا أن يقفوا مهطعين، مقنعي رؤوسهم ، يبكون أطلال مدينتهم ، وقد أخذ الفزع والهلع من نفوسهم كل مأخذ !!

وأجهش الجميع بالبكاء ...

ومن خلال تلك العبرات المسكبة على وجوه أولئك القوم كنت تلحظ الحنق والغبط يأكلان أكبادهم ...

بل إنك لتستطيع أن تلحظ الرغبة الملحة في الانتقام تتحرك في أعماقهم ، ولكنها لاتجدلها متنفساً ...

فالجميع يعرفون أن لافائدة ترجى من أية عملية انتقامية ... وقام أحد الحاضوين يقول: أجل باسيدي .. إننا لم ننس ماحدث لمدينتنا ( مجادى ) التي عرفت على مر الأيام برجال العلم والورع .. وإننا لنذكر جيداً أن المغول اتخذوا من مساجدها المقدسة اصطبلات لحيولهم ، ومزقوا المصاحف ، ووطئوها بدوابهم ، كما سبوا من نجام الأهلين من القتل .. ثم تركوها بعد أن جعلوها رماداً تذروه الرياح !!

\_ ووقف آخر یکفکٹعبراته المنسکبة ویؤکدعلی نبرات صوته المختنق حتی یکون جدیثه مفہوماً .. ثم قال :

\_ إن,مدينتنا لم تكن أحسن حالاً من غيرها .. وهل نسينا ماحل بمدينتي «سمرقند» و « بلنع » وغيرهما من كبريات المدن التي كانت من قبل كعبة العاوم ، ومواطن الأولياء والصالحين ؟!

وسادت فترة من الصمت جرت خلالها الأخداث سريعة في أذهان القوم، وكأنها الدوامة ٥٠٠ قد استحوذت على اهتام الجميع ، فلم تبق لديهم القدرة على الحديث ٥٠٠ ولم تكن ترى شيئاً يتكلم سوى الدموع المنهمرة وكأنما هي تقول: إنه لمصاب فادح!! وأنى لنا أن نستدرك ١٠إننا لن نرضخ ولن نستكين .. فنحن قوم ماعرفنا ولايمكن لنا أن نعرف الاستسلام للذل .

ومن وسط هذا الجمع الصامت الذين كانت صدورهم تغلي. بالحقد كالمراجل ، وقف الشيخ يؤجج نيران تلك النفوس المضطرمة بالأسى فقال :

- لقداستطاع الامام والفخري ، أن يقدم لنا فيها كتب تصوير آ معبر آ لعملية اقتحام المغول لمدينة بغداد ... على الرغم من أنه كان يعلم أنه يعيش تحت حكم المغول ، فلم يفح لنفسه أن يكتب كل مايشاء . وقد ختم تصويره لما حل بمدينة بغداد. بقوله(١):

ــ « فجرى من القتل الذريع والنهب العظيم والتمثيل البليغ ما يعظم سماعه جملة ، فما الظن بتقصيله »??

وأردف قوله هـــذا ببيت من الشعر يفصح عن مراده ويدع للقارىء الجال لتخيل حقيقة ماحدث فقال :

وكانماكان مها لستأذكره فظنٌ ظناً ولاتسأل عن الخبر

ولم يكد الشيخ يتم كلامه حتى انطلق أحد الحاضرين الذين أمضتهم الحرقة ، وجرحت أفندتهم الأحداث ، يفصل ماأجمله

<sup>(</sup>١) وتاريخ الاسلام السياسي» جع ص ١٥ نقلا عن «تاريخ الادب في ايران علله كتور براون .

الشيخ فقال(١):

- « لقد أعمل جند المغول السيف في رقاب أهل بغداد أربعين يوماً سلبوا فيها أموالهم ، وأهلكوا كثيرين من رجال العلم ، وقتلوا أئمة المساجد وحملة القرآن ، وتعطلت المساجد والمدارس والربط ... وأصبحت المدينة قاعاً صفصفاً ، ليس بها الا فئة قليلة مشردة الاذهان » .

وتحامل الرجل على نفسه في حديثه وتابع يقول:

« وكان القتلى في الطرقات كأنها التلال • • ولمسا نودي بالأمان خرج من تحت الارض من اختفوا في المطامسير والمقابر ، ومن لجأ الى الآبار والحشائش ، كأنهم الموتى ، قد نبشت قبورهم • • قد أنكر بعضهم بعضاً ، فلم يعرف الأب ابنه ولا الاخ أخاه • • ثم انتشر الوباء فحصدهم بمنجله حصداً ذريعاً • • وفسد الهواء • • وعم الوباء »!!

وأطرق الجميع لحظة في صمت مطبق ٠٠ ثم رفع الشيخ رأسه يقول :

ـــ لكأني بنهر دجلة الذي يبعد عنــا آلاف الاميال ، يرثي مدينة بغداد ومن كان فيها ٥٠٠ يندب ما آل اليـــه في سالف

<sup>(</sup>١) «تاريخ الاسلام السياسي » ج ٤ ص ١٦٠ : نقلا عن « الحوادث الجامعة في أعيان المئة السابعة » لابن الغوطي .

الايام ، من العلوم والمعارف العالية ، بعد ان خسرتها الانسانية حمعاً.!!

ومن منا يمكنه أن ينسى نهس دجلة الذي اصطبخ ماؤه بالسواد على غزارته ، أياماً طويلة ، لكثرة ما ألقي به من الكتب النادرة ، والمعارف العلمية الغالية .. ولكانما عسبر هذا النهر الأبكم عن حزنه العميق ، بارتداء حلة من السواد ، لم يخلعها سبعة أيام متتالية !!

وتنهد الشيخ جمال الدين معبراً عن حسرة تقطعت لها أنبطة قاوب مستمعيه ، ثم تابع يقول :

\_ ما أشق مهمة المؤرخ الاسلامي، الذي سيؤرخ هـ ده النكبات الجسام التي حلت بالأمة الاسلامية!!

« فإنا لله وانا اليه واجعون ، من حادثـــة تقصم الظهر وتهدم العمر وتفت في العضد . . . وتشيب الوليد وتنخب لب الجليد ، وتسود القلب وتذهل اللب » .

<sup>(</sup>۱) «تاریخ الاسلام السیاسی » ج ؛ ص ۱ ؛ ۱ . عن « تاریخ الادب فی ایران » لبراون .

إنه شاهد عيان م ، فرسم مرو الى الموصل ، ليجد لنف ملجأ! استمعوا اليه يقول عن نفسه ، واصفاً حاله ، وما صار اليه من أخطار:

« فحيننذ تقهقر المماوك (١) على عقبه ناكصاً ، ومن الأوبـة الى حيث تستقر فيه النفس بالأمن آيسا . . . فتوصل وماكاد ، حتى استقر بالموصل بعد مقاساة أخطار وابتلاء واصطبار » .

ثم تابع الشيخ جمال الدين حديثه الموجه الى صحبه المتحسرين فقـــال:

\_ وما أشد وقع هذه الفظائع على نفس كل انسان ، حين يسمعها أو يرويها أو تخطر على باله !

إنه مامن انسان قط على ظهر البسطة، يسمع بهذه الفظائع، الا ويقشعر بدنه لهولها!

فالعبالم المؤرخ المشهور (٢) و ابن الأثير قد أخذته نفس تلك القشعريرة حين وصف لنا غارات المغول .... ولكاني به يحدثني عن أثر ذلك في نفسه فيقول:

<sup>(</sup>١) يتبكلم ياقوت عن نفسه ويصف حاله وما صادفه من اخطار .

<sup>(</sup>٧) تاريخ « الدعوة الى الاسلام » لـ سير توماس آرنولذصفحة ٧٤٩ .

- « لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها ، كارها لذكرها ، فانا أقدم اليه رجلا وأؤخر أخرى ... فن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الاسلام والمسلمين! ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك! فياليت أمي لم تلدني .. و « ياليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً هنا. .

«إنها والله لله العادئة «النظمى والمصية الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها ، عمت الحلائق ، وخصت المسلمين !! فلو قال قائل : منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم والى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقاً ، فان التواريخ لم تتضمن ما يقابلها ولا مايدانيها .. ومن أعظم مايذكرون من الحوادث، مافعله «مجتنصر» بيني اسرائيل من القتل وتخريب البيت المقدس . وما البيت المقدس بالنسبة الى ماخرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس ؟ وما بنو اسرائيل بالنسبة الى من قتلوا ؟ فان أهل مدينة واحدة بمن قتلوا أكثر من بسني اسرائيل !!

وارتسمت على محيا صحب الشيخ أمارات الاستفسار عن مهمتهم

<sup>(</sup>١) «سورة مريم» الآية ٧٧.

<sup>(</sup>۲) «تاریخ ابن الأثیر» ج ۱۷ حوادث سنة ۱۱۷ ه ص۲۶۷\_ع۲.

وسط هـ ذه الظروف الصعبة التي مافتيء استاذهم يجسدها أمامهم . وسط هـ ذه الظروف الصعبة التي مافتيء استاذهم يجسدها أمامهم . تلك الجيوش الجرارة ، تلك الجحافل التي ضاقت بها الارض على رحبها ?؟ انهم لربما لن يكونوا أكثر من لقمة سائغة بيد هذه الجيوش ، بـل ان هذه اللقمة لاتسمن ولا تغني من جوع!

وأدرك الشيخ بثاقب إحداسه مادار في مخيلتهم، فتابـــع بقـــول:

- أجل • • إننا لن نستطيع مجابهة تلك الجعافل الضخمة ، بل لن يخطر على بالنا ذلك ، بعد اذ عجزت عن مجابهها الجيوش الجوارة • • ولكنني أؤكد لكم أننا نستطيع أن نفعل ما عجزت عن فعله جيوش الحلافة العباسية في بغداد • • اننا غلك سلاحاً يكنه أن ينجدنا في أحلك الظروف وأقساها اذا ما استعملناه مجكمة وتعقل • • • وما ذاك السلاح الاسلام الاسلام الاسلام الاسلام !!

ودهش الحاضرون لهذا الكلام . . واستعادوا الى مخياتهم ماحل من نكبات ببلادهم وبما جاورها من الاصقاع ، مع انهم جميعاً مسلمون !! غير ان الشيخ جمال الدين تابع حديثه يقول :

\_ لاتستغربواكلامي هذا • • فأنا ماقلت هذه الكلمة الا وانا واع عاماً لما اقول • • وانني استطيع ان أو كد لكم ان المغول

اذا استطاعوا أن يهزموا المسلمين فانهم لم يستطيعوا قط هزيمة الاسلام ، على الرغم من تهديمهم المساجدوجعلها اصطبلات ، وعلى الرغم من سلاح القتل والتدمير الذي لجؤوا اليه . .

ولئن استطاع المغول أن ينتصروا ويكتسحوا البلدان فلأن المسلمين لم يكونوا مسلمين حقيقين ٥٠ ولو كانوا على ماتقتضيه قواعد الاسلام لأعدوا للأمر عدته قبل وقوعه ، وفاقاً لقوله تعالى: « وأعدوا ابهم الستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » (٦٠/٨) ٥٠ بل انهم لو كانوا مسلمين حقيقيين لغزوا عدوهم في عقر داره ، قبل أن يستكمل تجميع قواه الضاربة ، ولادخاوهم جميعاً في الدين الحق ٠

وهز الشيخ رأسه ساخراً ، وفي أعماق نفسه مرازة شديدة أبت الا أن تظهر على نبرات صوته وهو يقول :

- كلم يعلم ماكان عليه المسلمون آنذاك ، من تفسخ وانحلال وركس وراء الأهواء والشهوات والمتع الرخيصة . • • • فهل هذا من الاسلام في شيء ??

وهل نستطيع أن ندعي أن هزيمة خليفة بغداد هزيمة للاسلام، على حين أن تعلم ون ان ذاك الحليفة كان في مجلس لهوه حين أداط المغول ببغداد وحاصروها ؛ فلم ببال بذلك كله ، حتى ان

سها ارسله احد الاعداء اصاب احدى المغنيات بين يديه فقتلها على الفور ?!

ووقف أحد الحاضرين يقول:

ــ اذا اراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوى العقول عقولهم . .

ان عقل الانسان لايكاد يصدق ما يُسمع ... لقد سمعت احد من أرخوا سقوط بغداد يقول :

- « واحاطت التتار بدار الحلافة ، يرشقونها بالنبال من كل جانب . . حتى أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الحليفه و تضحكه وكانت من جملة حظاياه وكانت مولدة تسمى عرفه "، جاءها سهم من أحد الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدي الحليفة ه"، .

وبصوت مشبع بمرارة الأسى ، تابع الشيخ حديثه يقول:

ان الاسلام ماهزم ، ولا يمكن أن يهزم بهزية المسلمين ولابهزية (الحليفة) . . . بل انه عندما أتيح للمسلمين قائد كالملك المظفر قطئز يتمسك بالاسلام ، ويصيح في معركة عين جالوت ، تلك الصيحة المدوية (واإسلاماه) لم يخسر المسلمون ولا الاسلام المعركة ، بل

<sup>(</sup>١) « البداية والنهاية » ج ١٣ الصفحة \_ ٢٠٠ \_

استطاعوا من خلالها ان يوقفوا المد المغولي المهول ، ويضعوا حدا لتلك المأساة المروعة!!

وإن الواقع الذي عشناه خير دليل على ما أقول .

فيا كادت حدة الهجمات المغولية تفتر حتى هب الدعاة الله ، يوجهون سهامهم الى المغول أنفسهم ، فيدعونهم الى الدين الحق . . وما أسهل أن يقع هؤلاء أسرى للحقيقة التي تظهر الهم بعد إذ جهاوها أمداً طويلا ، فيدخلون دين الله ، مطاطئين له رؤوسهم بعد أن دانت لهم الأرض !!

ولئن استطعنا ، بفضل الاسلام ، أن ننتصر على المغول في بلادنا ، فاننا اليوم سنعمل على غزوهم في عقر دارهم ... ليس غزو الجيوش والسلاح .. بل غزو المبادى، والأفكار!!

ولقد سبقنا الى هذا العمل ، من قبل ، عدد كبير من المؤمنين ، ممن هبوا يدعون الى الله ، وينادون بالتمسك بدينه . ولمكن العمل لم ينجح بعد النجاح المأمول .

وصمت الشيخ برهة ...

ووجد الحاضرون أن المجـــال صار مناسباً ليفصحوا عن التساؤلات الكثيرة التي قفزت الى أذهانهم، حول جدوى الدعوة

الهادئة التي يدفعهم اليها الشيخ ، بعد إذ ثبت فشلها المرة تلو الأخرى ...

ووجد أحدهم في صمت الشيخ فرصة ليبادره في تقرير بعض الحقائق ؛ لعلها تكون سبباً في تحويله عن وجهته الاولى ، فقال: \_ لقد أسلم عدد من ماوك مملكة « جغطاى » ( في آسيا الوسطى ) التي نحن متجهون إليها في مهمتنا هذه .. الا أن دخولهم في هذا الدين لم يجـــد نفعاً .. ف ه بركه خان ، الذي ربته أمــه على الاسلام لم يلبث أن خَلغ ٥٠٠٠ كما أن « براق خان ، الذي دخل الاسلام في أخريات أيامـ ، لم يكن لاسلامه أي أثر بين المغول ، بل انه هـو نفـه لم يدفن وفق شعائر الدين الاسلامي، بل جرى دفنه وفقاً للطقوس الوثنية التي كان عليها المغول، ومن ثم ارتدت القلة القليلة من أسلم معه الى وثنيتهم الأولى . . . كما أن « طرماشين » الذي عمل جاهداً على نشر الاسلام بين قومــه لم يلبث أن تُطود من العرش ... واضطهد المسلمون شر اضطهاد على يده بوزان، .. ولايزالون يضطهدون حتى الآن ، على الرغم من تمزق مملكة « جغطاي » الى ممالك ، أكبرها ـ كما هو معروف ـ ملكة «كاشغر»!!

ولم يفصح الرجل عما كان يدور في رأسه من أفكار .. إلا أن الشيخ الذي تعمد الصمت ، ليفسح المجال لاخوانه للاعراب عما في أنفسهم ، لحظ من مجرى الحديث مايدل على دهن صدق ماتحسه في نفسه بما يمكن أن يكون قد خطر على ذهن صحبه من تساؤلات \_ لم يجرؤوا على الافصاح عنها \_ حول جدوى المهمة التي ينتدبهم اليها ، في الوقت الذي يرون فيه أن غيرهم \_ بمن كان قبلهم \_ قد أخفق ، فقال :

\_ واننا اليوم ، سنستدرك \_ إن شاء الله تعالى \_ الخطأ الذي وقع فيه من قبلنا ؛ لعلنا نستطيع \_ بفضل الله \_ أن نؤدي الواجب المطاوب .

### م أردف يقول:

لقد محنت في سر إخفاقهم .. فوجدت أن الملك منهم كان يدخل في الاسلام ولا أعوان له ممن حوله من القواد والوزراء ، يساعدونه في المامات ، ويرشدونه الى الصواب .. وقد قال النبي عرابية :

( إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه . وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسى لم يذكره وأن ذكر لم يعنه )(١).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والبيهقي عن عائشة .

كما قال سيدنا موسى من قبله مناجياً ربه :
« واجعل لي وزيراً من أهلي ، هارون أخي ، اشدد بـــه
أزري ، وأشركه في أمري » (١).

ولذلك فاننا سنعمد في رحلتنا هذه الى الاتصال بكل من نستطيع الاتصال به من القواد والامراء ، وندعوهم الى الاسلام قبل الاتصال بالملك .. ثم اذا ماتيسر لنا الاتصال به فسيكون العمل سهلا هيئاً ان شاء الله !!

فاستعينوا على تنفيذ مهمتكم هذه بما عرف عنكم من همم عالية ، وخوض في غمار المصاعب ، لاتهابون شيئاً مادام ذلك في سبيل الله .. وليكن دائماً رائدكم الاخلاص لله وحده ، فان الاخلاص ما خالط أمراً إلا يسره!!

ولاتنسوا ذكر الله في جميع أحوالكم مولتكونوا مثل أولئك المؤمنين، الذين وصفهم الله تعالى في قوله:

ورجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، (٢) .
راقبوا قاوبكم ، ولتشعروا أنكم في معية الله ، فالله

<sup>(</sup>۱) « سورة طه » الآية : ـ ۲۲ ـ

<sup>(</sup>٧) « سورة النور » الآية - ٧٧ - .



د ولا بد أن يكون هناك كثيرون من أنصار النبي قد انتشروا في طـــول امبراطورية المفول وعرضها ، مجاهدين في طي الحفاء لجذب هـــولاء الكفار إلى حظيرة الاسلام ،

معسكم حيثًا كنتم .

« ونحن أقرب اليه من حبل الوريد » ١٦/٥٠ وليكن شعاركم في كل أعمالكم :

( اللهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ) .

ولنسر على بركة الله !!

وأسرع الشيخ جمال الدين يمتطي راحلته ، يسابق صحبه،

ينساب الى بطن الوادي في المسالك الموصلة الى سهوب مملكة (كاشغر) في آسيا الوسطى، وكأنما يريد من اندفاعه هذا ان يعطي صحبه المثل الحي عن الاندفاع في سبيل الله ، وعدم المبالاة بكل ما يكتنف مهمتهم من صعاب!!

وشرع صحبه يغذّون السير وراءه .. لايتقدم عليه الواحد منهم إن أسرعت به الدابة ، فلقد تعودوا الأدب معه حتى في مثل هذه الامور الصغيرة!!

ومضى الركب أياماً متتالية ، يقطع الفيافي والأودية ، يجتاز السهول ، ويعتلي الهضاب « بهمة صادقة وعزيمة لاتلين وصبر لاينفد . . لايكاد يأخذ شيئاً من الراحة حتى يهب لمتابعة المسير وكأنهم في سباق مع الزمن !

ومن يدري ? فليس للمرء من حياته إلا مايغتنمه من فرص يغفل عنها الزمن ••وان شئت فقل : ليس للمرء الا مايغتنمه من النفحات الالهية التي يجود بها المولى علينا •• فان نحن لم نتعرض لها فاتتنا ، وفاتنا بذلك الحير الكثير !!

# على ابواب مدينة كاشفر

« ولما ظل الشاب ثابتاً على الدين الحق ، ولم يكترث للوعد والوعيد اللذين لقيها من هذه الجماعة المفسدة أمر المغولي الله ين بانزال العقاب بهــــذا الشاب أمام الملا ، وقد فارق هذا العالم وهـو في سعادة الدين !!

وكان من أثر ذلك أن حل اليأس والحوف بجاعة ومع غروب شالملمين في سمرقند ٠٠٠ سير توماس آرنولد

ومُع غروب شمس اليوم الناسع عشر ، أطل الركب على مدينة كاشغر ، تاوح لهم من الأفق البعيد ...

وكادوا يفقدون صوابهم من شدة الفرح! لقد تم لهم اللقاء بعد طول سفر .. وآن لهم أن يريجوا دوابهم المضاة ، التي أرهقها طول الطريق .. أما هم أنفسهم فانهم لايدرون ماسيقرده الشيخ! ترى هل سيمن عليهم بالراحة تلك الليلة ، أم إنه سيمتهم على مواصلة العمل ،غير مبال بما أصابهم من ارهاق ! ومها تكن الظروف فانهم مستعدون لكل تضحية!

ولم تطل بهم هو اجسهم تلك م. فلقد صاروا على مسافة قريبة من مدخل المدينة م. فوقف الشيخ م. ووقف الركب كله ، ينتظر باصغاء ماسلقيه عليهم شيخهم من تعليات! وبعد لحظات من الصمت المطبق، استقطب خلالها الشيخ جمال الدين انتباه من حوله، ابتسم ابتسامة لطيفة تفتحت لها نفوس من كان معه، فتجددت بها عزائمهم ؛ ثم أنشأ يقول:

ـ تعلمون أننا اليوم على أرض كفرة وثنيين ، قد انتزعت الرحمة من قلوبهم فلم يبق لها أثر ، بل لربما لم تعرف الرحمة الى قلوبهم سبيلا ...

وهذه المدينة التي نحن على أبوابها اليوم ، خير شاهد على صدق ما أقول !

وانطلق واحد من صحب الشيخ يقول: أجل ياسيدي . • ما أكثر أولئك الدعاة المسلمين الذين سبقونا في الدعوة الى الله في هذه البلاد ، وكان القتل والتشريد مصيرهم هم وجميع من دخل معهم في هذا الدين الحنيف .

وقام آخر . . يوضع الحالة التي كان عليها المسلمون في هذه البلاد فقال :

حوهل بمكننا أن ننسى مافعله « جنكيز خان » بكل من ينمى اليه خبر اسلامه!

لقد سن قانونا اجتماعياً لمملكته سماه (اليساق) ٥٠٠٠ وكان

من جملة ماشرعه فيه :(١) « أن من ذبح حيوانا كذبيحة المسلمين ذبيح » .

كما أن «جغطاي» \_ مؤسس هذه المملكة \_ «ضيق على رعاياه من المسلمين بما سنه من القوانين الشديدة الحرج ، التي ضيقت على شعائرهم الدينية ، فيما يتعلق بذبح الحيوانات للطعام وفرائض الوضوء » .

كما أنه « بلغ من شدة عدائه لهذا الدين أنه لم يكن يوغب أن ينطق أحد بكلمة «مسلم» في حضرته ؟ اللهم إلا اذا أريد بها التحقير والحط من شأنها »!

وأحال الشيخ جمال الدين نظره في صحبه ، يتفرس في وجوههم ... فرأى أن علامات الأسى فد ارتسمت على محياهم ... وشعر أن اليأس بدأ يجد طريقة الى نفوسهم المؤمنة ... فالتفت اليهم يقول:

\_وفي غمرة من هذه الشدة التي تنتظركم على أبواب هذه المدينة الاباس من أن أورد لكم هذه القصة الواقعية التي جرت مع أحد الدعاة الذين سبقوكم الى بلاط (كيوك) ؛ لعلم تجدون فيها شعاعاً يضيء لكم العلميق ..

<sup>(</sup>۱) « تاريخ الاسلام السياسي » ج ٤ ص ١٢٧٠

صمت الشيخ برهة ، استجمع خلالها ذكرياته ثم أنشأ يقول

ــ « روى بعض الثقات أن كهنة البوذية ، كثيراً ماكانوا وغرون صدر ذلك الأمير على المؤمنين ، ومجملونه على اضطهادهم وكان في هذه البلاد أحد أثمة المسلمين ،وهو «نور الدين الحوارزمي» . . . وقد التمس من (كيوك) بعض العلمانيين وقساوسه المسيحيين وفريق من كهنة البوذية من عبدة الاوثان ، أن يستدعى ذلك الامام ليناظروه ويحاجُّوه ، طالبين منه إقامـة الحجة على تفوق الدين الاشلامي، واثبات رسالة محمد (ﷺ) وإلا كان مصيره القتل إذا أعيته الخجة .. وقد أجابهم الخان الى طلبهم ، وبعث في طلب الامام ... وطُرحت على بساط المناقشة مسألة صحة دعوى محمد النبوة"١١ وساوكه في حباته ، مع موازنته بساوك غيره من الانبياء ... ثم لما كانت أدلة هؤلاء الملاعين ضعيفة ، خالية من قُوة الحق ، نفضوا أيديهم من تلك المساجلة بالبراهين والحجب ، ورسموا خطة من خطط الظلم والسخط على صفحات ذلك التدبير الذي عقدوا العزم على تنفيذه ، فسألوا ( كيوك الشريعة الاسلامية وتعاليمها ، حتى تتبين أمامهم وأمام الحان ،

<sup>(</sup>۱) حسب مایرویه «سیرتوماس آرنولد».

حركات عبادتهم غير المستملحة . . . فأمر (كيوك) ذلك الامام والمسلم الآخر الذي كان معه بأداء الصلاة ، حسب الأوامر الدينية المعروفة عند المسلمين . . . فلما خر الامام الورع والمسلم الذي كان معه على الارض ساجدين ، قام بعض الكفار الذين دعاهم (كيوك) وأسرفوا في إيذائهم ، وأخذوا يضربون رؤوسهم في الأرض في شدة وعنف . . . واقترفوا معهم بعض الاعمال المخزية !! على أن ذلك الامام الورع لم يأبه لكل هذا العنت والمضايقة ، وأدى الصلاة وآدابها ، من غير أن يقطعها . .

والله انتهى الامام من صلاته وسلم ، شخص ببصره الى السهاء وقال :

#### « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية »(١).

ثم طلب إلى (كيوك) أن يأذن له بالانصراف ، وعاد الى بيته »(١٠).

وتأنى الشيخ في حديثه، وهو يخاطب من معه بقوله:

<sup>(</sup>١) « مسورة الاعراف » الآية -- ه ه -- .

<sup>(</sup>٢) « الدعوة إلى الاسلام » صفحة \_ ٧٥٧ - ·

أرأيتم يابني إلى أي حدد وصلت بهم معاداة هذا الدين الحنيف ؟!

أرأيتم أن دعوة ذلك الامام المسلم الى الله كانت « بالحكمة و الموعظة الحسنة » ?!

فاذا مالجؤوا الى الاعتداء عليه لم يزد على أن ردد قوله تعــالى :

## « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية »

وفيها اشارة خفية الى تتمة هذه الآية بقوله تعالى :

## و إنه لايحب المعتدين »"

ثم استأذن الملك موانصرف بكل أدب ، من غير أن يجابهم بأدنى كلمة!!

لمثل هذا ينبغي عليكم أن توطنوا أنفسكم ... حجلاته

وبأدب بالغ ، أدب التأميذ مع أستاذه ، وقف واحد من صحب الشيخ يقول :

<sup>(</sup>١) «سورة الأعراف » الآية – هه -- .

#### « ولله العزة ولرسوله والمؤمنين »(١)

فأين هذه العزة التي أورثها الله للمسلمين المؤمنين بما فعله ذلك الداعي ??

إن أبسط مايمكن أن يجود به المؤمن هو روحه .. فلماذا يجبن عن الجود بها في مثل هذا الموقف الذي يتطلب تقديم الغالي والرخيص ??

ثم ألا يعتبر ذاك التراخي من باب موادة من عادى الله ورسوله ، الأمر الذي يبعد صاحبه عن درب الايمان ??

قال تعالى:

و لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادُ الله ورسوله ولو كانسوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم به (۲).

<sup>(</sup>١) « سورة المنافقون » الآية ـ ٨ ـ .

<sup>(</sup>٢) « سورة الجادلة » الآية - ٢٢ -.

وقال جل شأنه :

### « ومن يتولّهم فأولنك هم الظالمون » (١)!

**9 9** 

وبصدر رحب يدل على عظمة صاحبه ، أنشأ الشيخ يوضح ماخفي على السائل من نقاط فقال :

- \_ إن معوفة الحكم الشرعي لاتكفي وحدها . . ولكن علينا ، بالاضافة الى ذليك أن تعرف الوقت والزمان الذي يصلح له هذا الحكم الشرعي . .
- \_ إننا لم نتول أُحداً من أولتك الكفرة الظالمين . . ولم يكن قط منا مودة لهم ...

وانني اذ أطلب البكم أن تلجؤوا الى الملاينة وعدم بجابهة العدو ، فذلك لأنكم لا تملكون شيئًا من أسباب القوة ..

وماذا يمكنكم أن تفعلوا بعد إذ فشلت الجيوش المدربة المنظمة !

ثم هل كان رسول الله عَلِيْكِ غافلًا عما أورثه الله من عزة،

<sup>(</sup>١) «سورة المتحنة » الآية ـ ٩ ـ .

يوم أن طلب ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ الدخول في حماية بعض المشركين ?

إن رسول الله على المربق وسهيل بن عمرو ومطعم بن عدي \_ وجميعهم يجيره الأخنس بن شريق وسهيل بن عمرو ومطعم بن عدي \_ وجميعهم مشركون \_ فرفض الأولان وقبل الأخير » . . « فتسلم المطعم هو وبنوه ، وتوجهوا مع رسول الله الى المطاف ، فقال له بعض المشركين أمجير أنت أم تابع ? فقال : بل مجير • قالوا : اذن لاتخفر ذمتك » (١) .

أجل أيها الأحبة .. ان رسول الله على يكن غافلًا عما أورثه الله من عزة ! بل انه لمن العزة ، في ذلك الموقف ، ألا يعرض نفه لانتقام قريش وهو لايملك قوة ولا منعه .. فلكل ظرف حكم ، ولكل وقت رأي !

وهذا ماعبرت عنه منذ قليل بأنه يترتب علينا ،بالاضافة الى معرفة الحكم الشرعي ،أن نعرف الوقت والزمان الذي يصلح له ذلك الحكم .

وإن الظروف التي أحاطت بالدعوة الاسلامية يـوم صلح

<sup>. (</sup>۱) «نور اليةين» صفيحة ـ ۱۰۳ .

الحديبية ، جعلت النبي علي يألي يوضى بشروط لايمكن أن يقبل بشيء منها يوم فتح مكة . . لقد قبل النبي ( ص ) يشروط صلح الحديبية التي كان أهمها : (١)

١ \_ وضع الحرب بين المسلمين وقريش عشر سنوات .

٢ ـــ من جاء المسلمين من قريش يردونه ، وهن جاء قريشاً
 هن المسلمين لايُلزَمون برده !

٣ ـ أن يرجع النبي من غير عمرة هذا العام!

و أما المسلمون فداخلهم منها \_ أي هذه الشروط \_ أمر عظيم وقالوا : سبحان الله ! كيف نرد اليهم مـن جاءنا مسلماً ، ولا يودون من جاءهم موتداً ؟ » (٢).

ر وأما الأمر الثالث، وهو صد المسلمين عن الطواف البيت، فكان أشد تأثيراً في قاوبهم » حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه د قال لرسول الله عَرَائِيَّةٍ : ألسنا على حق ? ! قال : بلى ! قال : فلم نوضى بهذه الدنية لنفوسنا ?!

<sup>(</sup>١) « نور اليقين» : صفحة ـ ٧٧٦ ـ .

۲۷۷ - المصدر نفسه: صفحة - ۲۷۷ - ٠

#### م إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً » (١)

لقد كان من نتيجة هذا الصلح « اختلاط الكفار بالمسلمين فخالطت بشاشة الاسلام قاوتهم . حتى قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه : ماكان فتح في الاسلام أعظم من فتح الحديبية ، والحياد ولكن الناس قصر رأيهم عما كان بين محمد وربه ، والعباد يعجلون والله لايعجل لعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد » (١٢).

#### \* \* \*

وبعد أن أجال الشيخ بصره في وجوه المحوانه ، يتفرس فيما ارتسم عليها من تساؤلات ، تابع يقول :

. \_ ان مرحلة الدعوة في هذا البــــلد تشبه مرحلة دعوة النبي عَرِّبَيْةٍ في مكة ...

<sup>(</sup>١) « سورة الفتح » الآية .. ١ ...

<sup>(</sup>۲) « تور اليقين » صفحة \_ ۲۸۹ \_ .

على النبي علي الله وهو ساجد ، فلم يقدر أحد من المسلمين الذين كانوا بالمسجد على القائم عنه ؛ لضعفهم عن مقاومة عدوهم ، ولم يزل عليه السلام ساجداً حتى جاءت فاطمة بنتمه ، فأخذت القذر ورمته » (١) .

ووضعت أم جميل \_ زوجة أبي لهب \_ الشوك في طريقه عليه المعانا في ايذائه (٢) .

ونعتته قریش بأوصاف شتی لاتلیق بانسان عادی ، فقالوا عنه : ساحر ، وقالوا : مجنون . . وکاهن . . وکذاب . .

لكن ذلك كله لم يفت في عضده . •

وتحمل كل تلك المثقات بنفس راضية . . . لاتزيد على أن قالت يوم أن تجمع غلمان ثقيف حوله في الطائف ، يوشقونـه

<sup>(</sup>١) « نور اليقين »: صفحة ـ ٢٢ ـ •

#### بالحجارة حتى أدموا عقبه :

- « اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس »!!
- « يا أرحم الراحمين .. أنت رب المستضعفين .. وأنت رب المستضعفين .. وأنت ربي .. إلى من تكلني ? الى عدو يتهجمني ? أم الى غريب ملكته أمري ?!
- « ان لم يكن بك غضب على فلا أبالي . . والكن عافيتك هي أوسع لي ..
- ر اني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، من أن تنزل بي غضبك ؛ أو تحمل بي سخطك !!
  ر لك العتبى حتى ترضى »!!
  - « لاحول ولا قوة إلا بك » (١١) .

\* \* \*

واختنق صوت الشيخ وهو يردد تلك العبارات النبوية ..

<sup>(</sup>١) « نور اليقين » صفحة \_ ٠٠٠ - ٠

فصمت برهة يجيل طرفه في الحاضرين .. فلمح في أعينهم عهداً على السير في هذه الطريق الصعبة الوعدة ! وكأنما لمان حالهم يقول :

ــ سنتيمل كل افعاماد في سبيل تبليغ دعوة الله . .

وبعد أن استجمع الشيخ في نفسه القدرة على متابعة حديثه تابع يقول:

- أجل يا أبنائي . • هذا هو درب الحكمة . • انه يتطلب منا ان تتحكم عقولنا في عواطفنا ، وايس أن تسيرنا عواطفنا الهوجاء ، ولو كانت عواطف نبيلة سامية . • إنه درب الحكمة . • درب حافل بالأشواك !!

ورحم الله أبا الطايب المتنبي الذي خاطب نفيه بقوله :

#### تريدين لقيان المعــالي رخيصة ولا بددون الشهد من إبر النحل

فهل انتم مستعدون لتحمل تلك الأشواك ، في سيل الوصول الى الغاية المرجوة ، وتحقيق الشعار الذي عاهدتموني على أن تضعوه نصب أعينكم : ( الهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ) ؟؟ وصاح الجميع بصوت واحد :

أجل مستعدون :.



إننا مستعدون إن شاء الله علكل شيء يصينا عمادام ذلك في سبيل الله

#### \_وتابع أحدهم، يقول بلسانهم جميعاً:

إننا مستعدون إن شاء الله لكل شيء يصيبنا ، مادام ذلك في سبيل الله ، فلقد عاهدناك على أن نبيع أنفسنا لله ، ولن ننكث بعهدنا ، ولن نتخلى عن تحقيق وعدنا ، مادامت فينا عين تطرف ... فقال الشيخ:

- إذن سيروا على بركة الله ... ولا تنسوا أنكم تدخلون هذه المدينة باعتباركم فئة من التجار الذين يعملون بين فارس والهند ... ولنتجة كما يتجه التجار عادة الى ( النزل ) لننام فيه ، فاذا أسفر الصبح قررنا ما يترتب علينا فعله .

\* \* \* -- {\* --- وسار الركب في الطريق ، ليعبر بوابة المدينة ، ثم يمر بين أزقتها المتعرجة ؛ حتى بصل إلى ( النزل ) المطاوب ... وهناك توقفوا ليحطوا عن دوابهم ما عليها من أمتعة ... ثم دخلوا الى حيث يقيم النزلاء ... وبعد أن حيوا من فيه من المسافرين جلسوا في أحد أركان البهو الفسيح ... وتناولوا طعام العشاء ، غير ناسين دعوة من كان الى جانبهم لمشاركتهم الطعام ... كما لم ينسوا المسامرة مع بقية النزلاء ...

ولقد بدأ من روعة حديث الشيخ ما جنب انتباه الجميع فجعلهم يصغون إليه بنفوس منفتحة ، وقلوب منشرحة . . .

وما كاد النزلاء الجدد ينتهون من عشائهم حتى بدأ الشيخ جمال الدين بالحديث عن مدينة وكاشغر، وجمالها ... ثم استدرج الحاضرين إلى الحديث عما يعرفون عن هذه المدينة وأحوالها ، وطبائع أهليها وسلوك أمرائها ، وأسماء ومراتب من فيتونتم فيهم الحير من القواد والأمراء ...

وما انتهى من حديثه حتى كان الهزيع الأول من الليل قد مضى ، وشعر الجميع بالحاجة إلى الاستسلام الى أحلام هائة ... غير أن الشيخ كان قد جمع من خلال تلك المسامرة كل ما هو مجاجة إليه من معلومات لترتيب وتنسيق العمل لليوم التالي .

واستسلم الجميع لنوم عميق وأحلام وافرة ... - يو الميام الجميع لنوم عميق وأحلام وافرة ...

## السعي المتواصل لتحقيق المهمة

« ولم غض أيام حتى استطاع أن يجتذب عدداً لابأس به من القواد الى الاسلام ... ولكنهم ما زالوا قلة ...»

وفي وقت طاوع الفجر استيقظ الشيخ وصحبه ، وقاموا سراعاً الى صلاتهم دونما جلبة أو ضوضاء ..

ومع زقزقة العصافير التي هبت تستنشق نسيم الصباح المنعش، كان الشيخ وصحبه يدلفون مع الناس الى السوق، يبيعون ويشترون، ويحتكون بالناس، فيتعرفون أشخاصهم وطبائعهم وميولهم.

ثم توجه الشيخ ومن معه إلى أحد الأمراء ، ممن تفرس فيهم الحير ... وبعد أن طلب له الإذن ... دخل على الأمير عيماً بأرق تحية ... وتبادل معه أحاديث ودية اجتذب خلالها اهتامه ...

وراح يتكلم عن الأخلاق وحسن المعاشرة في حديث أسر ل سامعه ...

ثم انتقل من ذلك إلى الحديث عن أخلاق المصطفى عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَ

وما أتى به من مبادىء تضمن للانسان السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة ... يفصل في ذلك تفصيلا استئار إعجاب الأمير الذي كان يتطلب المزيد ....

وفي ختام المطاف أعرب ذاك الأمير عن رغبته في اعتناق هذا الدين الحنيف !! إلا أنه أعرب للشيخ عن تخوفه من أن يصل خبر إسلامه إلى الملك ، الذي اذا علم بدخوله في هذا الدين ، فانه سيصب عليه جام غضه ... بل لربما أدى به ذلك الى العزل والاضطهاد والقتل ..

وما أشد اعجاب الأمير برأي الشيخ الذي طلب منه أن يحتم اسلامه ، فلا يظهره الا عندما يجين الوقت المناسب!!

وخرج الشيخ من عند ذلك الأمير ، محاطاً بالإعزاز والعناية والتكريم ، ليقصد من توسم أحد قواد الجند ، فيبدأ معه العمل من جديد ... فاذا ما وصل به الى الاسلام طلب منه أن يكتم اسلامه ... ثم يتركه ليقصد غيره ...

وهكذا ... لم تمض أيام حتى استطاع أن يجتذب عدداً لا بأس. به من القواد الى الاسلام ... ولكنهم مازالوا قلة ، لا يستطيعون عمل شيء امام جبروت الملك « تغلق تيمور خان » .

في السحي

« وأمسر الملك بالمحضار الأمرى بين يديسه مده فأحضروا وقد قيسد كل منهم بقيدين أثنين ».

وفي مساء يوم قائظ ، وبينا كان الشيخ جمال الدين مع صحبه في احدى ضواحي (كاشغو) ، يتدارسون - في ذاك المكان القصي عن الأعين - ماآل اليه أمر دعونهم ، اذا غبار يصاعد من بعيد ، بشير الى كوكبة من الفرسان قادمة باتجاههم ... فأسرع الشيخ وأمر من معه بركوب دوابهم ، والاتجاه نحو (كاشغو) وكأنهم قادمون اليها بقصد التجارة لاغير!!

وسرعان ماانجلى الغبار عن كو كبة الفوسان ... فاذا بفوس مطهم ، عليه سرج مذهب ، قـــد علق على نحوه بعض القلائد الثمينة ، يمتطيه فارس شجاع، يبدو عليه خيلاء العظمة والاعتزاز ... يحيط به عدد من الفوسان الأشاوس ، الذين يسيرون بين يديه و كأنا هم رهن اشارته !!

ويشتد اقتراب الكوكبة من الثبيخ ومن معه ... ويصدر ذاك القائد العظيم لمن حوله إشارة تـدل على غضب ونزق

عظيمين ... فيبادرون سراعاً الى الشيخ وصحبه ، ويسوقونهم اليه بكل ما اوتوا من غلظة وعنف !!

ويا لدهشة هؤلاء المقبوض عليهم عندما يعلمون أن ذاك القائد المغضب ليس الاملك (كاشغر) «تغلق تيمور خان»!!

فيتجلد الشيخ . . على حين يسقط بأيدي من معه فلا يحيرون جواباً لما توقعود من اسئلة انهالت على مخيلتهم . . .

وأمر الملك بالجميع «أن توثق أيديهم وأرجلهم» ... فأوثقوا وسيطر عليهم الحوف الشديد، بعد أن كُشف أمرهم، ووقعوا في قبضة الملك!!

انهم لا يخافون الموت ... فالموت في سبيل الله أمنيتهم... لكنهم كانوا يفكرون فيا ستؤول اليه دعوتهم التي حماوها .. خائفين من تهديم البنيان الذي سعوا الى اقامتة بجيهد وصبر طويلين ...

وسرعان ما جزم بعضهم بأن هناك من دل عليهم ، وأرشد الى مكانهم ، وأن الملك قد شعر بالخطر الداهم الذي يحتمل أن يحدق به من جراء دعوتهم ، فأتى بنفسه مع هذه الكوكبة من الفرسان ليقبض عليهم ( بالجرم المشهود ) .

بل إن بعضهم،شعروا بالخطأ الذي ارتكبوه هم وشيخهم،

ورأوا أن الحيطة والحذر كان ينبغي أن يأخذا قسطاً أكبر من اهتمام الشيخ !! ولكن لم يزيدوا على أن قالوا: ( لاحول ولا قوة إلا بالله العلمي العظيم )!!

• • •

وأمر الملك باحضار الأسرى بين يديه .. فأحضروا وقد قيد كل منهم بقيدين اثنين : قيد الحديد الذي يكبل يديه ورجليه .. وقيد الغربة الذي يكبل نفسه فيجعلها عاجزة ، تحس بالضعف والوهن ، فكيف بها وقد اصبحت أسيرة ، تلاقي جزاء ما قامت به من أعمال يعدها الملك مؤامرة للقضاء عليه !!!

ومُثُل الجميع بين يدي الملك المغضب، الذي سألهم مجنق وغيظ شديدين قائلا:

ــ كيف تجرؤون على دخول هذه الارض وقد حرمناها على عامة الناس، لتكون خاصة بنا ... نتروض فيها ونبتغي الصد ??

غير أن هذا السؤال الذي يجمل بين طياته التهديد الكبير، وقع من نفس الشيخ موقع الماء البارد في جوف شديد العطش?? فتري عنه ... وزال من نفسه كل ماكان قد اعتراه من هم وغم ... وتبددت من أفقه كلتلك المخاوف !!!

ذلك أنه عرف أن حنق الملك لم يحكن بسبب علمه

بدعونهم وتخوفه من أعمالهم ؛ بل انمــا كان بسبب اعتدائهم على حماه ، ودخولهم الاراضي التي احتفظ بها لرياضته وصيده!!

وسرعان ما أجاب الشيخ على سؤال الجانق بقوله:

ـــ اننا ــ أيها الملك ــ قوم غرباء ... لا نعلم أننا نجوس أرضاً محرمة !!

- \_ من أين أنتم ??
- ۔ من « بخاری »...
- · \_ ( وباشتمئزاز ) قال : « أظنكم من الفرس »?!
  - ... أجل ...

فتبرم بهم الملك ... وباحتقار شديد قال لهم .

\_ د إن الكلب أغلى ثمناً من أي فارسى ، !!

غير أن الشيخ الذي استرد أنفاسه خلال ذلك الحوار ، فقلتُ الأمور على وجوهها المتعددة ... رأى أن فرصة الالتقاء بالملك ، التي سنحت له عرضاً ، لربما لم تتح له ثانية ... لذلك قرد اغتنامها بدعوة الملك الى الاسلام ، ولو كان هو نفسه على حال لاتسر الصديق ...

فشجع الشيخ نفسه ٥٠٠ وشدد من نبرات صوته وهو



يرد على ما أظهره الملك من تهكم واحتقار ، فقال : - « نعم ٠٠٠ قد يكون الكلب أغلى ثمنـــاً لو أننا لم ندن بالدين الحق »!!

وكان لهذا الجواب وقع الصاعقة على نفس « تغلق تيمور » الذي لم يكن يتوقع مثل تلك الجراءة!! فأمر به أن يؤخذ ، ومن ثم يقدم اليه عند عودته من الصيد ... \*

وشعر الشيخ « جمال الدين »أنه نجيح في موقفه هذا نجاحاً يعدل كل عمل قيام به من قبل ، في خدمة الاسلام . . إذ

وما أشد تلهف الشيخ إلى مثل هذا الحوار!!

فهو قد عرف تمام المعرفة أن الاسلام \_ إذا ما أتسح له من يحسن عرضه \_ لايمكن أن يتقهر ... بل ان الاسلام سيكون هو المنتصر في كل مجال ، لأنه دين العقل والمنطق ... دين الحقيقة والواقع ...

وما أكثر المجالات التي جرب فيها الاسلام ، فوجـــده صالحاً لهذا الزمان وكل زمان ، كما كان صالحاً للزمان السابق أيام جلب العز للسلف الصالح فجعلهم سادة الدنيا وماوك الأرض!! انه الدين الناجح الذي لايجاريه مجار ولايدانيه نظام ...

وقضى الشيخ ساعات من الوقت في تفكير عميق أخذ عليه نفسه ، شعر خلالها بالسرور يداخل أعماق نفسه لهمذا اللقاء المرتقب مع الملك . . . . في حين أن من مع الشيخ كانوا يتوجسون خيفة من هذا اللقاء الذي يمكن خلاله لحد السيف أن يفعل فعله بين آونة وأخرى !!



## الشيخ السحين بين يدي الملك

ماذا يحكون هذا الدي الحق الذي يعلى من شأن من يعلى من سأن من يدينون به ، فيجعلهم أبطالاً حقيقيين ?? » .

وودعت الشمس الدنيا وداع مدنف ينظر بعين حمثة ... فكانت تغرب مولية ، بعد اذ أرسلت خيوطها الذهبية الصفراء ، لتنذر بالفراق ...

وهجمت جحافل الظلام ، تسيطر على أرجاء البلاد في بختلف أنحائها ٥٠٠ واذا بالصمت يطبق بجناحيه على المدينة ؛ فتزداد هواجس الأسرى الموثقين ، فيشعرون بمرارة الحيبة بعد اذ تحطمت آمالهم على صخور مدينة (كاشغر) ، وأصبحوا يوسفون في ذل الاسار ، لايدرون ما سيُفعَل بهم !!

ويدد ذلك الصمت المطبق صوت قرع الأقدام، تقترب من سجنهم ... فتهلع لذلك القلوب ... وترتعد الفرائص ، تخوفاً مما سيكون ... غير أن قلب الشيخ ثابت جامد لايتغير ... بل انه ليكاد يرقص طرباً لساعة اللقاء الفاصلة !!

وفتح الحراس الباب الموصد ٥٠٠ وساقوا الشيخ أمامهم!!

وما أسرع خطوات الشيخ الذي سار في المقدمة ، بخطوات ثابتة لاتتزعزع ٥٠٠ يتعجل الخطا وكأنه يريد أن يسابق دولاب الزمن ٥٠٠ إنه على موعد مع أمله المنشود!!

وأدخل على الملك ، ليَمثل بين يديه . . مكبلا بالقيود . . غريباً ضعيفاً . . لا من يدافع عنه . . ولا من يشفع به !!

ولكن مشاعر الشيخ كانت على النقيض من ذلك . . . انه يشعر بالعزة والقوة اللتين يستمدهما من عزة وقوة الله العزيز الجبار . . . ويشعر بأن اسلامه خير من يدافع عنه وينقذه من المهالك . . . وهو متأكد من أن (الدين الحق) سيكون له خير شفيه ، يل سيكون له خير نصير .

وكان الملك لايزال غارقاً في هواجسه ، يفكر في أمر هذا الدين الحق الذي أشار اليه ذلك الشيخ الثابت الجنان ...

ترى ماذا يكون هذا الدين الحق ، الذي جعل من هذا الفارسي ( المنبوذ ) بطلًا صنديداً لايهاب موتاً يواه ماثلًا أمام

ماذا يكون هذا الدين الحق الذي يعلي من شأن من يدينون به ، فيجعلهم أبطالاً حقيقين ?!

بل هل هناك دين حق ، ودين غير حق ؟!
وكف يكون حال ( الدين الحق ) ??

وما كاد الملك يخلو بالشيخ حتى بادره بالسؤال عما يعنيه من كلامه عن ( الدين الحق) ٥٠٠ وما عسى هذا الدين أن يكون ! فبادره الشيخ بالجواب المنطقي ، المعتمد على العقل ، و و عرض عليه قواعد الإسلام في غيرة وحماسة ، انفطر لهما قلب الأمير ، حتى كاد يذوب كما يذوب الشمع » ٥٠٠

لقد ذهب يعرض عليه الاسلام بثوبه الجميل القشيب ، الذي يتجاوب مع المنطق السديد والعقل السليم ... فبين له أن العقل الإنساني هبة من الله جل وعلا ... وأن على الإنسان أن يستعمله فيما يوشده الى طويق الحير ، وليس أن يجمده ويسير مقدلاً

لآبائه وأجداده ، ولسان حاله يقول : د إنا وجـدنا آباءنا على أمة ، وإنا على آثارهم مقتدون » (١) .

ثم راح يبين له أن و الدين الحق ، الذي يدعو إليه ، إنما هو دين الفطـرة الذي ينسجم مع ماهو في قرارة نفس كل إنــان !!

وفي غرة من إعجاب الملك بما يعرض عليه ، استعرض الشيخ بعضاً من الآيات الكريمة ، التي تدعو الإنسان إلى التأمل في حكمة الله وحسن تدبيره ؛ فتلا عليه قوله تعالى :

د خلق الساوات والأرض بالحق ، وصوركم فأحسن صوركم » (۲) وقوله جل وعـلا : د وهو الذي خلـق الساوات والأرض بالحق » (۳)

ثم راح الشيخ و جمال الدين ، يعرض تفصيلًا رائعاً ، لما

<sup>(</sup>۱) « سورة الزخوف » : الآية ـ س ع \_

<sup>(</sup>٢) « سورة التغابن » : الآية \_ ٣ \_

<sup>(</sup>٣) «سورة الأنعام»: الآية ـ ٧٧ ـ

يمكن أن تدل عليه هذه الآيات البينات ، على ضوء ما اكتشفه العلم حينذاك ، ووفقاً لأمجاث و البتاني ، الذي قاس دورة الأرض حول الشمس ، واستطاع أن يحسب مواعيد الكسوف والحدوف بدقة علمية متناهية .

• •

وما كلد الشيخ و جمال الدين ، ينتهي من استعراضه الموفق المتجاوب الكبير بين مكتشفات العلم ومعطيات الدين ، حتى رأى ملامح الانشراح والسرور تطفح على وجه الملك الصامت المصغي ... فراح ينتهز الفرصة السانحة ، ويستعرض قدرة المولى سبحانه ، وما أنزله من عقاب مجتى الذين اغتروا بقوتهم وجبروتهم ...

ثم ختم حديثة هذا باستعراض لقوله تعالى :

و قد خلت من قبلكم سنن ، فسيروا في الأرض ، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . هذا بيان الناس وهدى وموعظة للمتقين ، (١).

وقوله جل مِن قائل : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأرضُ ثُمَّ انظرُوا

<sup>(</sup>١) ه سورة آل عمران يه : الآية ـ ١٣٧ ــ

كيف كان عاقبة المكذبين ، (١)

ولحظ الشيخ جمال الدين ، الملك يصغي بانتباه شديد ، وقد بدا على محياه التأثر الكبير بالقرآن الكريم ... لذلك ذهب يبين له أن ما حل بتلك الأمم إنما كان بسبب تكذيبهم وعصانهم لأمر الله ... واستدل على رأيه هذا بتلاوة قوله تعالى :

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السهاء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ، (٢) وتوقف الشيخ جمال الدين قليلاينتظر من الملك أن يعبر عما

في نفسه . . غير أن الملك لم يشا أن يعبر عن اقتناعه « بضلال معتقداته »

قبل أن يفكر في الأمر ملياً!!

وساد جو من الهدوء التام ، راح الملك خلاله يفكر في أمر هذا الدين :

إنه لدين يقبله العقل ويؤيده المنطق !!

بل انه الدين الذي يمكن له أن يجعل الإنسان سعيداً كل السعادة !!

<sup>(</sup>١) بد سورة الأنعام »: الآية - ١١ -

<sup>(</sup>٢) ﴿ سورة الأعراف ؟ : الآية - ٨٦ -

انه الدین الذی ترتاح الیه النفوس وتتعشقه ، اذا ما أرسلت علی سجیتها وتر کت علی فطرتها ؟!

وأنى للانسان العاقل أن يقبل بآلهة من الأصنام، أو آلهة من البشر تأكل كما نأكل وتنام كما ننام الم

ان هذه الأصنام حجارة لا تضر ولا تنفع ... بل لاتملك لنفسها ضراً ولا نفعاً ... فكيف يعبدها الانسان ، ويترك عبادة الاله الواحد الأحد ، العلي القدير ، الذي أوجد الكون من عدم ، ونسق شؤونه على خير ما يمكن من نظام ال

حقاً ... ان هذا الدين لهو الدين الحق ... وما عسى أن تكون قيمة الانسان اذا هو انحرف عن الصراط المستقيم ??

وبدت على الملك آثار رعشة خفيفة أصابت جسمه ٢٠٠٠ غير أنه تابــع مجاور نفسه بقوله:

ماذا سيقول عني هؤلاء القواد والأمراء الذين ينكرون هذا الدين ??

لابد الا أن يكون موةني تجاههم حوجاً ?!

بل لربما سعوا الى خلعي كمــا خلعوا من قبلي ،ممن دخلوا في الاسلام !!

ثم قطب « تغلق تيمور خان » حاجبيه وأجاب نفسه بقوله : ولكن ٥٠٠ هل أتخاذل أمام هذه الحقائق المذهلة التي يعرضها هذا الشيخ عن ( الدين الحق ) ??

هل أغمض عيني عن الحقيقة التي رأيتها ناصعة كالشمس في رائعة النهار ??

إن جميع قوادي يجبونني ويفدونني بأنفسهم . . . فلماذا لا أعرض عليهم الاسلام وأرشدهم الى الدين الحق ??

الا أن أمراً طارئاً عرض للملك ، فكاد يحول خط سيره وتفكيره الى النقيض من الصراط المستقيم الذي ارتضاه لنفسه!!

ذلك أن مملكت في (كاشغر) لم تكن إلا جزءاً من الامبراطورية الكبيرة التي أسسها جده « جغطاي » ٥٠٠ تفتت مع الأيام ، وتجزأت الى عدة ممالك وامارات ، كانت أكبرها مملكة (كاشغر) التي يحكمها ٥٠٠ وكان « تغلق تيمور خان » مجلم بإعادة توحيد محتلف هذه الاجزاء نحت سيطرته ٥٠٠ ولذلك فقد خشي إن هو انتمى الى هذا الدين أن يفوته تحقيق هذا الحلم المتأصل في نفسه ال

ولكن تصميمه العنيد، على الانتصار للحق، لم يلبث أن

دعاه الى أن يدوس بقدميه كل تلك الآمال التي كان يجلم بها . . . وهم باتخاذ القرار الحاسم ، ليدخل في الدين الاسلامي ، لولا أن لاحت له فكرة جديدة ، ارتاح لها ضميره . . .

وخلال فترة السكون التي لقّت الطرفين ، تنازعت الشيخ أفكار ومخاوف شتى ، فلم يجد خيراً من أن يدعو الله عز وجل أن يسدد خطا الملك ، ويلهمه ما فيه الخير والصلاح ؛ فيشرح صدره للاسلام ...

والتقت نظرات الرجلين ... وتلهف الشيخ لسماع كلمة تشف عن موقف الآخر ليطمئن قلبه ...

وأقبل « تغلق تيمور خان » على الشيخ ، يوضح تلك الفكرة الني توصل البها خلال فترة الصمت فأنشأ يقول :

\_ أيها الشيخ المعظم ... لقد نظرت في كلامك الذي قلته لي عن ( الدين الحق ) ، فوجدته على غاية من الدقة والكمال ... وأحبت أن أدخل في هذا الدين الاسلامي ...

وانني مستعد لأن أغامر علكي وسلطاني وحياتي ... في سبيل كلمة الحق .

غير أني أرى أنه من الافضل ، لمصلحة هذا الدين ، ألا



\_ أيها الشيخ المعظم ... لقد نظرت في كلامك الذي قلته لي عن ( الدين الحق ) ، فوجدته على غاية من الدقة والكمال ... وأحببت أن أدخل في هذا الدين الاسلامي ...

أعلن دخولي فيه الا بعد أن أحقق ما أسعى اليه من توحيد بلاد أجدادي ( مملكة جغظاي ) تحت نفوذي ... عند ذلك ، فإنني اذا ما أعلنت انتائي الى الدين الاسلامي فان ذلك سيكون له أكبر الأثر وأعظم الفوائد .

وغمرت الفرحة قلب الشيخ حتى ملأته سروراً وحبوراً الوفرد وبعد وازداد إعجاباً بحصافة رأي الملك وسداد تفكيره وبعد

نظره ۱۱

واتفق معه على أن يعود اليه في الوقت الذي ينتهي فيه الملك من تحقيق حامه بتوحيد أرجاء امبراطورية أجداده ...

وهم الشيخ بالانصراف من المجلس ، إلا أن الملك عاجله بقـــوله :

مهلاً أيها الشيخ العظيم . . . يبدو أنك نسيت صحبك الذين لايزالون في السجن ?!

ـــ حقاً والله ... بإن هول الموقف أذهلني عنهم ، بل أذهلني عنهم ، عن نفسي !!

وصفق الملك بيده ، فأسرع الحدم الى الحضور ... فوجه اليهم أوامره بإحضار صحب الشيخ معززين مكرمين !!

# صحب الشيغ يتوقعون مكر الملك بهم.

« فتجلدوا للموقف الرهيب ٥٠٠ وسـاروا بخطى وثيدة ثابتة لاتتزعزع المصير الأسود الذي يترقبونه » .

وأقبل الحراس على باب السجن ، يُغملون فيه مفتاحهم ، ليخرجوا مُن فيه منه ...

وما كاد السجناء الغرباء يرون الحراس وليس معهم الشيخ عتى بلغ بهم الفزع منتهاه . . وعرفوا أن ما ساور نفوسهم من شكوك حول ما سيفعله بهم الملك قد حان موعده ، وأن هؤلاء الحراس ما جاؤوا الا ليذهبوا بهم الى حيث لارجعة . . . الى حيث سبقهم الشيخ . . .

ولم يكن لما أبداه لهم الحرس من إكرام،أي أثو في تخفيف ما بأنفسهم من هم وغم !! فلقد خالوا ذلك مكراً وخداعاً من الملك ؛ لتكون الوقيعة أشد إيلاماً!!

غير أن ما مأنفسهم من إيمان راسخ ، بدأ يطغى تدريجياً على هول المفاجأة ...

وتذكر الجميع أن الأمر بيد الله ... واستعادوا في أذهانهم ما سبق لهم أن عاهدوا عليه شيخهم ، من إخلاص لله ... فرددوا عبارتهم المأثورة : ( إلهي أنت مقصودي

كما تذكروا أنهم باعوا أنفسهم لله ... فتجلدوا للموقف الرهيب ... وساروا بخطا وثيدة ثابتة لا تتزعزع للمصير الأسود الذي يترقبونه ...

ولم يأبهوا للموت الذي كانوا يرونه ماثلًا بين أعينهم ... فالموت تحفة المؤمن ... والموت طريق المتقين الى الجنان ، الى الحياة الأبدية ، خالدين مخلدين !!

وماذا عسى هذه الحياة أن تكون اذا هم لم يسيروا على درب شيخهم ??!

ووصل الجميع الى باب الملك ... فأدخلوا عليه وهم على أقوى حالة من الثبات ورباطة الجأش!!

ويا لهول المفاجأة!!

ورضاك مطلوبي )!!

إن شيخهم لايزال على قيد الحياة ... بل انه يجلس عن عين الملك معززاً مكرماً!!



ووصل الجميع الى باب الملك ... فأدخاوا عايه وهم على أقوى حالة من النبات ورباطة الجاش !!

فتجمد صحب الشيخ في أمكنتهم ، برهة من الزمن . . وذهاوا عن الاستجابة لتكريم الملك اياهم بالجلوس قريباً منه !!

ثم لم يلبثوا أن نفضوا عن أنفسهم غبار المفاجأة المذهلة ... فحيوا الملك ... وجلسوا بين يديه ، يتنفسون الصعداء ، ويستمتعون بأجمل انواع الإكرام والتقدير ...



## الركب في طريق العودة

« لقد كانوا يعلن أن يعلن اللك إسلامه على الملك إسلامه على الملأ فورآ ... ولحكن شيئاً من فالك لم يحدث!! »

مع زقزقات العصافير التي هبت في الصباح الباكر تبعث عن رزقها ، وتستمتع بأشعة الشمس الذهبية تلقيها على الكون فتملؤه حياة وتفيض عليه حيوية ...

ومع تفتح أكمام الورود المحضلة بالندى ... كان الشيخ وصحبه يغادرون (كاشغر) بعد أن استودعوا جوهر (الدين الحق) في صدر مليكها وعدد من قواده، وقد رجا الشيخ مولاه أن يكلأ تلك البذرة الطيبة بعين رعايته وعنايته ، إلى أن يحين الوقت المناسب لظهور براعمها وتفتح أزهارها ، فيستنشق الناس عبيرها الطيب ، ويعشقون جمالها الأخاذ ، فتصدح أرجاء الملكة بالدعوة الى الدين الحق ..

وسار الركب يقطع الأودية والسهوب ، يداعبهم الأمل

المشرق ، وتدغدغهم الأحلام الجميلة ...

ومالبث الشيخ أن غاص في تفكير عميق ... في حبن أن صحبه سبحوا في مجاهل الحيره ، وكأنهم يرون ألغازاً يصعب حلها ...

لقد كان الشيخ يفكر فياتم الاتفاق عليه مع ذلك الملك ( تغلق تيمور خان ) وماذا كان ينبغي عليه أن يفعل حتى يدعم ذلك الاتفاق ويؤكده ؛ فلا يجد أن باستطاعته فعل شيء سوى أن يسقيه بالابتهال إلى الله والدعاء الملح للمولى سبحانه في أن يثبته على تنفيذ ماصمم عليه ...

• • •

وأما صحب الشيخ ... فلئن كان أمر هـذا التبدل المفاجىء في موقف الملك، يشغل حيزاً بسيطاً من تفكيرهم ، فان اهتامهم كان منصباً على أمر دخول الملك في الاسلام!!

لقد كانوا يتوقعون أن يعلن الملك إسلامه على الملأ فورآ ولكن شيئاً من ذلك لم يجدث !!

كما أن الشيخ لم ينبئهم عن السبب الذي جعله يُسَرُّ لملك يحتم اسلامه !!

لقد أبقى الشيخ أمر اتفاقه مع الملك ، سراً أودعه قرارة

نفسه ، وأحاطه بالكنان ، حتى لايفسد ... ولذلك فقد حار صحبه في إيجاد التبريرات لرضاه وانشراحه منعمل « تيمور خان »... بل إنهم ازدادوا حيرة عندما رأوه يلهج بالدعاء « لتغلق تيمورخان»!!

• • •

وسار الركب جهة المغرب ... ميمماً شطر بلدهم بخارى .. وكلما اقتربوا من مدينتهم أحسوا بالشوق الى أهليهم وأبنائهم يتحرك من مكمنه ، فاذا هم يكتوون بناره ، بعد اذ كانت خامدة ؛ حتى اذا ما وصاوا الى أبواب « بخارى » ، بلغ بهم الشوق غايته ، فصاروا يتطلعون بلهفة الى شفتي الشيخ ، ينتظرون بفارغ الصبر أن ينطق بإذنه لهم بالانصراف الى منازلهم ...

وما كادوا يسمعون تلك الكلمة المرجوة ، حتى أسرع كل منهم يودع شيخه ، ويسابق الريسح الى منزله ... الى أهله وأولاده ... يعانقهم ويفوح باللقاء بعد غياب لاقى فيه الأهوال ، وظن أنه سيكون الغياب الذي لا لقاء بعده ...

### سحب من الهموم

ر إذن فما العمل ?? عاذا أتحدث إليهم ?? ماذا أقسول لهم ?? لست أدري !! »

وقصد الشيخ منزله ... يسير في الطريق متئاقل الحطو ... قد عاقه عن خفة الحركة تفكير عميق غلب عليه فمسلأ نفسه هماً وغماً !!

ترى هل يصدق « تغلق تيمور خان » في عهده ، ويبر بوعده ?؟

وراودت الشيخ هواجس كثيرة ، حـــول صدق نيات هذا الملك!!

ولئن تأكد له صدقها في الوقت الحاضر ، فليس هناك مايضمن الاستمرار على هذه النية الصالحة!!

كما أنه ليس هناك مايضمن تحقيق حلم الملك في استرجاع أجزاء امبراطورية أجداده !!

ولم يجد الشيخ شفاء لنفسه من هذه الهواجس والمخاوف إلا أن يلتفت في سره إلى ربه يناجيه بقوله: إلهي أنت تعلم سري وإعلاني وأنت أعلم بنفسي مني ...

خان كنت تعلم أني قد تجشمت الصعاب

وتعرضت للأخطار ...

من أجلك أنت ...

ومن أُجل إعلاء كلمة الحق ...

فانصر دينك ... ولاتنصر جمال الدين ...

ياعزيز ياقهار ...

يارب السماوات ...

إِنني يارب ... لا أستحق أن أكون أهلاً لحمل دعوتك

ولكاني مفتقر إليك ...

أَرْجُو رحمتك ...

يامقلب القلوب ... ثبت قلوبنا على دينك ...

يامن تتحرك القلوب بإشارة منك ؛ ثبت قلب « تيمور خان ، على دينك .

وأعنه اللهم على نصرة شريعتك ...

اللهم هذا رجانا ... وهذا سؤلنا ...

وأنت الذي قلت ٠٠٠ وقولك الحق ٠٠٠ « ادعوني أستجب لكم » ٠٠٠ ها قد دعوناك ... راجين متوسلين ٥٠٠ بعد أن أعيتنا السبل المادية ... وبذلنا قصارى جهودنا الشخصية . . ولم يبق لنا من حيلة إلا الالتجاء إلى وجهك الكريم ٠٠٠ فان القلوب بين أصبعين من أصابعك يارحن يارحيم ٠٠٠ ياسميع يامجيب ... ثبت قلب « تيمور خان » على دينك ... واهده إلى صراطك المستقيم ٠٠٠ وألهمه السداد والرشاد ... ياعجيب الدعوات يارب العباد ٠٠٠

وما انفتل الشيخ من مناجاته هذه إلا عندما رأى نفسه وقد صار قريباً من مسجده ... فتهلل وجهه لرؤية المسجد العامر بالمؤمنين الذاكرين المتقين ، الممتلىء بالدعام العاملين المخلصين ...

وفي محراب هذا المسجد المبارك ، صلى ركعتين خفيفتين ... والتفت إلى إخوانه الذين كادوا يطيرون فرحاً لسلامة شيخهم ... فرد عليهم تحيانهم ، وشكرهم على نهانيهم وغبطتهم بعودته ...

وما كاديستقرحتى التف حوله إخوانه ، ولسان حالهم يتطلب شيئاً من التفاصيل عن رحلته الميمونة ، والنتائج الباهرة التي توصل اليها ...

وراح الشيخ يفكر فيما عساه يقول لهؤلاء المتلهفين لمعرفة ما توصل اليه خلال رحلته :

رى هل يصارحهم بالحقيقة ، ويفضح السر الذي كان بينه وبين «تغلق تيمور خان» ؛ فيفسد الحطة ، ويضيع غرات مجهوداته ؛ فتتعرض تلك المكاسب الإسلامية المرتقبة لحطر عظيم ??

لقد عاهد نفسه على ألا يفشي ذلك السر ... حتى إن صحبه الذين كانوا معه لم يعلموا منه شيئاً ... فهم لايدرون إلا أن الملك قد عفا عنهم وأكرمهم ، ولربما يكون قد أعجب بهذا الدين ... أما ما تم من الاتفاق على العمل للاسلام بعد أن تؤول اليه مملكة أجداده ، فهذا ما لم يفكروا فيه ، ولم يخطر على بالهم أنه كان موضع بجث !!

وتابع الشيخ تفكيره ، مخاطباً نفسه :

ثم إنني إذا لم أتكلم بالحقائق التي توصلت اليها فباذا أتكلم ?? هل أحدثهم عن مشاهد الطريق ?! أم تراني أتكلم على

واجهت من وعثاء السفر ?! أم أخبرهم عن إكرام الملك وبعض قواده لنا ?!

إننا لم نذهب من أجل هــــذا !! وستكون خيبة الأمل أعظم لدى هؤلاء المؤمنين إن أنا حدثتهم بمثل ذلك !! إذن فما العمل ?? بماذا أتحدث اليهم ? ماذا أقول لهم ؟ لست أدري !! لست أدري !!

لقد فضل الشيخ الصمت على الكلام ... وآثر أن يبقى عمله طي الكتان على أن يتحدث عنه فيفسده ، فتضيع جهوده عبثاً ، ويخسر الاسلام خسارة وأي خسارة !!

وخلال الهدوء الشامل، الذي ساد الجميع لسكوت المربي، شعر الحاضرون بجركة تشق حجاب الصمت المطبق ... فانتهوا ... فوجدوا أن أستادهم يقوم من مجلسه استعداداً الانصراف ... فهبوا جميعاً ... يرمقونه بأبصارهم ... ويودعونه بدعوانهم ... ليكلأه الله برعايته ، ويمسده بقوته ... فقد تعب كثيراً من وعثاء السفر !!

وشعروا أنهم أثقلوا عليه بالتفافهم حوله ، ولسان حَالهم يتطلب منه أن يروي لهم ما حدث !! . فتوجه كل منهم إلى نفسه باللوم ، بعد اذ شعر بالندم !!

أما الشيخ ... فقد انصرف إلى منزله ، وقد سيطوت عليه الحيرة ... ولم تنفعه ابتنامته التي اصطنعها للقيا أهله وأولاده ، اذ كان يبدو على محياه آثار هم وحزن ...

وأدرك ابنه رشيد الدين أن أمراً ما يزعج والده ، ويقلق باله ؛ فأحاطه بعنايته ، وهيأ له مختلف أسباب الراحة!!

وأوى الأب إلى فراشه ؛ لعله يجد فيه شيئًا من الراحة التي فقدها أمداً طويلًا ؛ ويستمتع بلذيذ الكرى ، بعد اذ فقد حلو المنام خلال سفره الشاق المضني ؛ وينفض عن كاهله مخاوف الطريق ، وما تعرض له من كيد البرابرة الباطشين ؛ فيهنأ بنوم طويل ، يزيل عنه آثار المزعجات ...

إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث ... لقد طار الوسن من عينه ، ومكث يتقلب في فراشه ساعات لم تغمض له خلالها عن... وأنى للنوم أن يجد إليه سبيلا ، وهو قد أعمل فكره في

أمر ذلك العهد الذي كان بينه وبين الملك «تغلق تيمور خان» ?! ترى هل يبقيه سرأ ? أم يفصح عنه لبعض المقربين منه ?! لقد آلى على نفسه أن يبقيه سراً!!

كما أنه يرى أن المصلحة الاسلامية تحتم أن لا يشيع هذا السر، (وكل سر جاوز الاثنين شاع)!!

وعلى الرغم من ذلك العهد الذي قطعه على نفسه ، وقمع فريسة لصراع نفسي رهيب ... بين الحفاظ على ذلك السر وإفشائه إلى خلص صحبه!!

وأنى له أن ينهزم في مثل هذا الصراع ?!

بل وأنى لمثله أن يراوده مجرد التفكير في إفشاء هذا السر الحطير ، مادام يعلم خطورته ووجه المصلحة الاسلامية العليا في كتمانه ?ه!!

فقد خطر على قلبه ما مجدت لبني الإنسان من حادث الموت.. وخشي إن هو أصابه من ذلك شيء ، أن يدفن معه ذلك السر، فلا مجنوج عن كونه سراً ... ذلك أن تحقيق وعد «تغلق تيمور خان » رهين بمن يذكره به ويجدد له العزيمة ... وإذا لم يتيسر المذكر الذي يحسن العرض، فإن ذلك العهد لن يكون حبراً على ورق فحسب ، بل سيكون كلمة في الهواء ، لا أثر لها ولا بقاء!! وعلى الرغم من ذلك ، فقد بقى الشيخ أياماً طويلة نهباً

لصراع عنيف ، لا يكاد يستقر على رأي حتى يعرض له خلافه ... فهو على الرغم من شعوره بضرورة الإفضاء بذلك السر إلى بعض من يتق بهم ليتابعوا تنفيذ الحطة بعد موته ، شديد التمسك بسرية ذلك العهد ، عظيم الحوف من تعريض الحير المرتقب للضياع !! ولم يتخلص من صراعه هذا إلا بأن قرر قراراً جازماً ، نوصل إليه فيا بينه وبين نفسه ، وبدأ يعمل على تنفذه من غير أن يُعلم به أحداً .

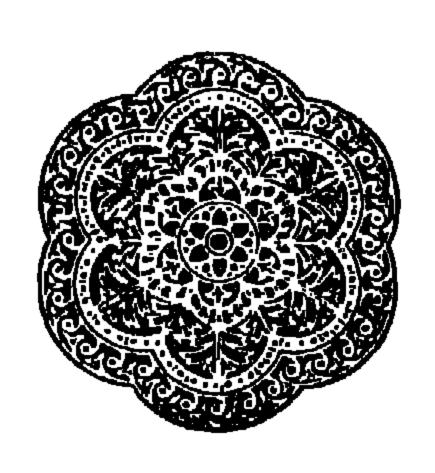

# الامل المرتقب

ر سنوات ثلاث قضاها وهو مشدود البصر الى المشرق ... يسترقب الأنبساء عن (كاشفسر) ومليكها ...»

ومضى الشيخ خلال سنوات ثلاث ، يشق طريق الى هدفه ... تحدوه همة عالية ... ويدفعه عزيمة لاتلين ... غير مبال بغمزات بعض الحساد الذين وجدوا في عودته من (كاشغر) خالي الوفاض ، بجالاً للهزء والسخرية والتعريض به وبالأساوب الذي يتبعه في الدعوة الى الله ...

كما أنه لم يلتفت من جهة أخرى إلى خية الأمل الكبرى التي أصيب بها إخوانه ومريدوه ... ذلك أنهم توقعوا - كما توقع الحساد – أن يعود الشيخ وقد نجح في دعوته التي تجشم من أجلها الصعاب ، بإدخال عدد كبير من التتار في الدين الاسلامي ... غير أن شيئاً من هذا لم يسمعوا به !!

لقد استطاع إخوان الشيخ أن يتغلبوا على خيبة أملهم هذه ، بأن أقنعوا أنفسهم بأن الأمر بيد الله ، وأن الله عز وجل خاطب نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله :

« فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ؛ إن الله عليم عليم عليم يصنعون »(١) ...

أولا يكفيهم أن الله جل شأنه قال في محكم تنزيله: « ليس علمك هداهم » (٢) ...

إلا أن الشيء الذي ماكانوا يطقيون عليه صبراً هو شماتة الحساد ، وغمزاتهم ولمزاتهم ...

ولولا عزيمة أستاذهم الصادقة ، وثباته النادر ، لتزعزعت القلوب ، ولتعرضت ثمرات دعوة الشيخ للضاع ...

ومع مرور الأيام كان الشيخ يشعر بالوهن يدب في جسمه شيئاً فشيئاً ... ففكر في الامر ملياً ... وقلب الأمور من وجوهها المحتملة ... فارتأى أن يركز جهوده التربوية على ابنه رشيد الدين ...

و بعد أن أتم هذا الفتى تحصيله العلمي على يد عدد من

<sup>(</sup>١) سورة فاطر: الآية - ٨ - .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة \_ الآية \_ ٢٧٢ - .

شيوخ « بخارى » وعلمائها ، دفعه الى ساوك طريق التوبية الروحية » المعتمدة على ذكر الله ... الذكر النفسي الحالص ، الذي يُعتبر الطريق الى مرتبة الاحسان الوارد ذكرها في حديث سيدنا جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما الإحسان ? فقال النبي صلى الله عليه وسلم :

( الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن *ا*لم تكن تواه فهو يواك ) (۱) .

وسلك الابن الفتى طريق التوبية الروحية ، بإشراف والده المربي ، بهمة عالية لاتلين ، وإقبال على الله شديد ، حتى أحس في أعماق نفسه أن قلبه يتفتح لذكر الله ، فيرى ما لا تدركه الابصار من عجائب الروح!!

(١) عن أبي موسى قسال : أنى رسول الله (ص) جبريل في صورة أعرابي ورسول الله (ص) بعبريل في صورة أعرابي ورسول الله (ص) لايعرفه فقال :

رررواه ابن عساكر »

<sup>...</sup> فما الاحسان? قال: (أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فهو يراك). قال: صدقت. ثم انصرف، فالتفت النبي (ص) يطلب الرجل فلم يقدر عليه. فقال النبي (ص): (هذا جبرائيل جاءكم يعلمكم أمر دينكم).

وتضاءلت همة الشيخ، تذوي شيئًا فشيئًا ... ينوء بعبء السنين الطويلة التي عاشها ... ويرزح تحت ثقل المهام الجسام التي تنطح لها ، والمخاطر الشديدة التي تعرض لها ...

غير أن انحطاط قوته الجسمية لم يكن ليحول دون تشوفه المستمر الى المشرق ... وتطلعه الدائب الى أخبار (كاشغر) لعلها تحمل معها نبأ عن تحقيق الحلم الذي كان يأمل أن يواه ، وهو لايزال على قيد الحياة ، باستعادة «تغلق تيمور خان» امبر اطورية أجداده ، ودخوله في الاسلام !!

ولم تكن تلك الأخبار الضيلة التي كانت تصل اليه عن اعمال ملك (كاشغر) بالتي تشفي الغليل ... فهي لاتعدو كونها أخباراً عن تحركات بسيطة ، ومواقع محلية ذات أثر محدود!! وكثيراً ماكان يبيت ليله متهجداً ... قاعاً لله يصلي آناء الليل وأطراف النهار ... يدعو ربه بالنصرالمين لـ «تغلق تيمورخان» . .

غير أن أخبار المشرق لم تكن لتعود عليه إلا بالحسرة ، لأن شيئاً من آماله العظام لم يتحقق ..

لقد نفد صبره بعد طول انتظار!!

سنوات ثلاث قضاها وهو مشدود البصر إلى المشرق ... يترقب الأنباء عن (كاشغر) ومليكها ... ولكن انتظاره هذا كان دون جدوى !!

## مرض الموت

« اللهم اللهم أني أديت الأمانة وبلغت الرسالة » . . وبذلت كل ما وسعني بذله في سبيل نصرة دينك » .

ومرض الشيخ مرضة الأخير ... وأحاطه إخوانه ومريدوه بالعناية والرعاية ....

وشعر بالأجل يدنو منه شيئًا فشيئًا ...

وكاد يصعق لما رأى أن أمله الكبير يتعرض للدماد والحذلان ...

فتجلد لذلك ... وكلف ابنه الشيخ و رشيد الدين» ــ محطّ آماله ـــ بأن يصرف جميع من حضر ...

وخلا الشيخ بابنه ٠٠٠ وأفضى اليه بكل ما في نفسه من أسرار لقائه بـ«تغلق تيمور خان »، وما تم بينها من عهد ٠٠٠

وطلب اليه أن يتابع أخبار تيمور ٠٠٠ فإذا ما علم بانتصاره على أعدائه وتحقيقه لأمله باسترجاع بملكة أجداده ، ذهب اليه يخبره بعهده ، ويطاله بتنفيذ الوعد ٠٠٠

ثم أكد وصيته لابنه ، بعبارة موجزة ، جعلهـــا مسك الحتام ، فقال :

\_ يابني ... أصغ الى ما سأقوله لك واحفظه ، واحرص عليه كل الحرص ...

وبنبرات هادئة . . . كأنما كان الشيخ يغرس خلالها كلماته في نفس فتاه غرساً . . . أنشأ يقول :

\_ و سيصبح تغلق تيمور يوماً ملكاً عظيا . . . فلا تنس أن تذهب اليه ؛ وتقوئه مـــني السلام . . . ولا تخش أن تذكره بوعده الذي قطعه لي »

ثم شخص الشيخ ببصره الى السماء وهو يقول: \_ اللهم اشهد أني أديت الأمانة . . . وبلغت الرسالة . . .

وبذلت كل ما وسعني بذله في سبيل نصرة دينك!!

واختنقت عبارات الشيخ في حنجرته التي لم تبق قادرة على إظهار الصوت ...

فتابعت شفتاه قوله في صوت خافت ·

\_ أشهد أن لا إله إلا الله ••

وأشهد أن محمداً رسول الله •



- « سيعسب تفلق تيمور يوماً ملكاً عظيا . . . فلا تنس أن تذهب اليه ؛ وتقرئه مــني السلام . . . ولا تخش أن تذكره بوعده الذي قطعه بي »

وتوقف الشيخ عن كل حركة . . . باسما ، راضياً عن عن على حركة . . . . فقد بذل في سبيل الله كل ما أوتي من طاقة . . .

لقد رضي الله تعالى عنه ٠٠٠ فعرض عليه منزلتمه في الجنة ٠٠٠ فهبت روحه مسارعة إلى ذاك المقام الرفيع ٠٠٠ راكضة الى الفراديس العليا ٠٠٠

تترنم لساع قوله تعالى : ﴿ مِا أَيتُهَا النَّفُسُ المَّامِثُنَةُ ﴾ ارجعي الى ربك راضية مرضية ، فادخلي في عبادي ، وادخلي جنتي (۱) » . .

في حين أن ذلك الجسد الذي كان يقيد الروح ، ويمنعها من العروج ، تخلف على الفراش ، عديم الحركة !!!

وانكب الابن على جسد والده ... فوجده جـــامدأ لا حراك فيه ...

> فانهمرت من عينه دمعتان سخينتان ... دمعة الابن على فراق والده ...

ودمعة المريد على فراق شيخه المربي الذي رضع منه لبان الإيمان !!

<sup>(</sup>١) « سورة الفجر » الآية : ٣٠ : ٣٠ .

وما أحر الدمعة الأخرى !! إنها دمعة لا كالدموع ... إنها دمعة تحرق القلوب ... وتلذع الأفئدة !!

ولكن ... ما الفائدة من هذا البكاء ، وشيخه لم يهيئــه لمثل هذا ?!

لقد انتدبه للمهات الجسام التي كان ينوء بجملها ... فما على هذا الفتى إلا أن يتابع المسير!!

ونهض الشيخ رشيد الدين ، وقد صمم على أن يحيي ذكري والده ، بالسير على نهجه ، وتحقيق أمانيه وآماله . . . وعلى وجه الحصوص تحقيق ذاك السر الحطير ، الذي ائتمنه عليه والده ، وهو على فراش الموت !!

ومضت الأيام سراعاً ... والشيخ رشيد الدين دائب النظر إلى جهة المشرق ... قلبه معلق بالشخص الذي لم يوه، والمكان الذي لا يعرف عنه إلا ما سمع من أخبار ضئيلة ...

إنه معلق القلب بـ «تغلق تيمور خان ، ، وعدينة (كاشغر ).. ولذلك فقد كان في سؤال دائم عن أخبارهما ... لايترك قادماً ولا مظنة خبر إلا ويتجه اليه بالسؤال ، ليطمئن القلب على من تعلق بها ..

وهو لايني عن الدعاء . . . ليحقق الله المنى . . . ويبلغ المرام . . .



### الساعة المرتقبة

« ولهج لسانه بالشكر لله ٠٠٠ على أن بلغه مدينة (كاشغر) سالماً ، بعد إذ طال تعلقه بها وبمن فيها من ملك وقواد ، .

وما أروع تلك الساعة التي سمع فيها الشيخ رشيد الدين خبر الحرب الخاطفة ، التي شنها « تغلق تيمور خان » على المالك الصغيرة المنفصله عن مملكة أجداده . . . وما أشد فرحة الشيخ حين رأى من تعلق قلبه به عن بعد ، يتقلب من نصر إلى نصر ويتنقل من بلد الى آخر . . حتى استتب له الأمر ، وتحقق له المراد!!

وغمرت الفرحة قلب الشيخ الفتى ، حتى أخذت عليه نفسه . . . وخر ساجداً لله ، شاكراً مولاه على أن هيأ له الفرصة المواتبة . . . .

وعرف ان ساعة الجد قد أقبلت ٥٠٠ وأن موعد العمل قد حان ...

فحزم متاعه ... وهيأ راحلتة ... وودع «مدينة بخارى» كما ودعها من قبله والده « الشيخ جمال الدين» ... واتجه نحو المشرق . . يقطع الوهاد والهضاب والسهوب الفسيحة ، التي أجتازها والده من قبله ٠٠٠

لايشد أزره في رحلته هذه إلا همته الوقاده ، وعزيمتـــه التي لاتلين !!

مجدوه الأمل المشرق ، الذي كان يتراءى له في الأفق البعيد ، كلما واجهته الصعوبات!!

وفي أصيل أحد الأيام ... كانت الشمس توسل بخيوطها النهبية متراقصة مع نسمات الأفق ، فيخيل للشيخ رشيد الدين أنها تحييه وتبتسم له ، وكأنما لسان حالها مجثه على متابعة الطريق الذي رسمه له والده الراحل ...

غير أنه لايلبث أن يلحظ شحوب وجه الشمس ... فيرى في ذلك دليلاً على حزنها العميق ، لأن والده لم يظفر مشاهدة غرات جهوده الجبارة التي بذلها من أجل هذا الدين !!! في أصيل ذلك اليوم الذي كان يوقب الأحداث بعين الزمان الماهرة ... أطل الشيخ «رشيد الدين»، من بعيد ، على

على مدينة (كاشغر)، كما أطل والده من قبله ... فاستبشر لذلك أبما استبشار ...

ولهج لسانه بالشكر لله .. على أن بلغه مدينة (كاشغر) سالماً ، بعد إذ طال تعلقه بها وبمن فيها من ملك وقواد، سبق لوالده أن التقي بهم ودعاهم إلى الله .

وهو إن فرح لشيء ... فان فرحه لم يكن إلا لأن الله قد شرفه بأن أتاح له فرصة العمل لخدمة هذا «الدين الحق»...

وما عليه إلا أن يشمر عن ساعد الجـــد ... ويبيــع نفسه لله !!



# عملم أم سراب

د فلم يستطع أن يظفر بالمشـول بين يدي الخان على الرغم يدي الخان على الرغم ما بذله من جهود»

وبينا كانت الشمس تودع المدينة . . كان الشيخ (رشيد الدين) يدخلها ، والآمال العراض تملأ نفسه . . . وقد ظن أن الأمر لا يعدو أن يصل الى قصر الملك ، فيتصل به ، ويتحقق المراد . . فيزدهي بأثواب النصر . . ويفرح قلبه برفعة هذا الدين !!

ولكن الأيام القليلة التي أقامها في مدينة (كاشغر) ، بينت له أن المهمة صعبة ... وأن تلك الصروح الضخمة من الآمال التي شيدها ، لربما لاتكون أكثر من سراب بقيعه ، ( يحسبه الظمآن ماءً ، حتى اذا جاءه لم يجده شيئًا » (١)!

لقد بقي أياماً عديدة يتردد على معدكر الحان. يجاول الدخول على الملك!!

<sup>(</sup>١) «سورة النور» الآية ـ ٣٩ ـ .

ولكن جهوده باءت بالحيبة ... « فلم يستطيع أن يظفر بالمثول بين يدي الحان ، برغم ما بذله من جهود ، ... إذ أن الحراس كانوا يمنعونه من الوصول الى مبتغاه !!

ومن عناه يكون هذا الفتى النحيل الذي لابملأ العين منظره?? وماذا يبتغي من الملك ؟؟

لقد صرفوه مرات ومرات ... ثم ردوه رداً قبيحاً منكراً!! وعاد الشيخ حزيناً ... مكلوم الفؤاد ... يصارع اليأس، والقنوط صراع الأبطال!!

وترددت على ذاكرته وصية والده ، وهو على فراش الموت . . . وتراءى له والده كأنماهو يردد عليه عبارته الأخيرة التي أوصاه بها وهو يقول :

« سيصبح تغلق تيمور يوماً ملكاً عظيماً ... فلا تنس أن تذهب اليه ، وتقرئه مني السلام ... ولا تخش أن تذكره بوعده الذي قطعه لي » .

فاتقدت في نفسه الحماسة وقال مخاطباً شخصه بجزم ظاهر وعزيمة لاتلين :

لابد لي من أن أذهب اليه ...
لابد لي من لقائه مها كانت الظروف !!
لامناص لي من تبليغ سلام والدي وشيخي ...
لامناص لي عن تبكره بوعده الذي قطعه على نفسه لوالدي !!
وصمت برهة من الزمن ثم أردف يقول :

-ولكن مـا العمل ؟؟ إنهم يمنعونني من تحقيق بغيتي ... ولا أرى أني أستطيع تحقيق هذا اللقاء ، ولو بقيت هنا العمر كله!! ... إذن ما العمل ؟؟. لابد من تحقيق وصية والدي الشيخ ....

وراح رشد الدين ويعمل تفكيره ...
واستغرق طويلاً يتدبر الأمر ثم انصرف يقول :

العم ... نعم ... ليس لي غير هذا الطريق ...
ولتكن النتائج ماكانت ... فأمام هذه المهمة الضخمــة

تسهل الصعاب ... وتهون التضحيات!!

وانفتل الشيخ الفتى ينظر حوله هنا وهناك . . وكأنما هو يبحث عن شيء في السماء ...

وما إن رأى مكاناً مرتفعاً قريباً من فسطاط الخان، حتى

اندل اليه وسط الظلام الحالك ... يغتنم الفرصة ، بعدما نامت أعين الرقباء !!

وصعد الى السطح المرتفع ... فرأى المدينة ماثلة بين يديه ... قد هدأت حركتها ... وخمدت أنوار قناديلها ... فإذا هي تبدو وكأنما قد سدرت في أحلام طويلة ...

وأطل على ما تحته ... فإذا هو يرى فسطاط الحان ، قريباً منه . . قد أسدل عليه النوم ستاره ... فلا حركة ولا همس ، غير حركة خفيفة ، كانت تصل إلى أذنية ضعيفة ، من جراء وقع أقدام ذاك الحارس ، الذي يقف على باب الفسطاط ...

ونظر في السهاء . . . فإذا هو يرى النجوم وقد أشارت الى مضي ساعات بعد منتصف الليل . . .

فاعترته رهبة السكون . . . وشعر بوحدانية الحي القيوم . . . واستمد القوة من الذي لاتأخذه سنة ولا نوم . . .

وصاح بأعلى صوته :

( الله أكبر الله أكبر ... الله أكبر الله أكبر ... أشهد أن لا اله الا الله ... أشهد أن لا اله الا الله ...

أشهد أن محمداً رسول الله ... أشهد أن محمــداً وسول الله ) ...

وما أتم الأذان إلا والجند حوله يجرونه على الأرض ... يكمون فه بكل ما أوتوا من قوة وفظاظة ... يلكمونه لكمات عاجلة ، يعبرون فيها عن شدة غيظهم وحنقهم ...

وبينا كان الجند يتراشقون التهم بالتقصير في أداء مهامهم ، كل منهم يلقي على غيره المسؤولية بإفساح المجال أمام هذا (الأبله) بإزعاج ملكهم ... حضر رسل «تيمور خان» ... وطلبوا ذاك الذي قام بهذا الإزعاج الكبير للملك ... فعكر عليه صفو نومه !!

وأُدخل «الشيخ رشيدالدين» على الخان ... فرأى عينيه تقدحان شرراً لشدة مابه من غيظ ...

غير أن «الشيخ رشيد الدين» استعان بالله . . ولم يبال بكل تلك المفزعات !!

وجابه الموقف برباطة جأش بالغة ... وأنى له أن نخاف وهو الذي عرض نفسه لهذا الموقف ?!!

ولما توجه اليه الحان بالسؤال عن أسباب هذا الإزعاج الذي بدر منه ... أخبره بأنه لن يجيبه على سؤاله هذا إلا اذا سمح بأن يخلو به ... لأن لديه شيئاً هاماً يريد أن يفضي به اليه !!

وسرعان ما انفض الجند والاعوان بإشارة من الحان . . وعند ذلك أقبل الشيخ رشيد الدين على « تيمور »يبلغـــه وسالة أبيه . . . .

وبدأ غيظ «تيمور» يزول تدريجياً لدى سماعه حديث الشيخ ...

بل إن غضه انقلب إلى رضى وسرور لما علم أن مذا الذي هو ماثل بين يديه إنما هو ابن الشيخ جمال الدين ... ذاك الشيخ الذي أسر لبه وهو يحدثه عن (الدين الحق) ٥٠٠٠

وراح الملك «تغلق تيمور» يفكر فيا حدث بينه وبين الشيخ جمال الدين قبل سنوات ثلاث ٥٠٠ يوم أن كيلم باستعادة ملك أجداده.

وبعد لحظات من الصمت ٥٠٠ قال لجليسه:

« حقاً ... مازلت أذكر ذلك منذ اعتليت عرش آبائي » .

وبعد أن حملق في الشيخ «رشيد الدين» قال:

- « ولكن الشخص الذي قطعتُ له ذلك الوعد لم مجضر من قبل ٥٠٠ والآن فأنت على الرحب والسعة » ٥٠٠

وأطرق «تغلق تيمور خان » برأسه لحظات ٥٠٠ دارت خلالها الأمور سريعة في ذهنه م ١٠٠ الى أن استقر رأيه ٥٠٠ ونهض واقفاً يقول:

\_ أشهد أن لا اله الا الله . . وأشهد أن محــداً رسول الله . . .

« وأصبح مسلماً منذ ذلك الحين » ••• «وأشرقت شمس الإسلام ومحت بنورها ظلام الكفر » •••

وتهلل وجه الشيخ رشيد الدين ٥٠٠ وهو لايكاد يصدق ما يوى بأم عينيه !!

وسجد شكراً لله . . . على أن حقق أمنية أبيه . . . ونصر دينه . . . وأعز كلمة الإسلام . . .

ولكن استغراق «تيمور خان» في التفكير ، أقلق «رشيد الدين» الذي بادره بالسؤال عن سبب ذلك الوجوم الذي اعتراه !!

وكان الجواب البلسم الشافي لنفسه ...

ذلك أنه عرف أن الملك إنما يفكر في الوسيلة الناجعـــة لإقناع أعوانه وقواده بالدخول في الإسلام !!

وأرسل الملك وراء كبار القواد والأعوان ، ليمثلوا بين يديه ٠٠٠ وأمر جنده أن يدخلوهم عليه واحداً إثر واحد ٠٠٠

وفي صباح ذلك اليوم الباكر ، كان الشيخ رشيد الدين الجلس عن يين الملك بانتظار دخول القواد !!

« وكان أول من عرض عليه دلك دلك د الأمير تولك من عرض عليه دفلك ، « ألا تدخل في Tulik » ، « الذي لم يكد يقول له الحان : « ألا تدخل في الإسلام » ، « حتى « سالت عبراته ، ، وقال : لقد دخلت في الإسلام منذ ثلاث سنين ، ، ، على يد أحد رجال هذا الدين في (كاشغر) ، ، وأصبحت مسلماً منذ ذلك الحين ، ، ، ولكني لم أصرح بذلك خوفاً منك » !!

« فنهض تغلق خان ۰۰۰ وعانقه » ٠ وفرح الشيخ رشيد الدين ٠٠٠ وتذكر ما أخبره به والده من قيامه بالدعوة بين القواد ، استعداداً لمثل هذه الساعة ٠٠٠ حتى يكونوا عوناً للملك وظهيراً ٠٠٠

« وهكذا عرض الإسلام على سائر الأمراء ٠٠٠ فقبلوه جميعاً إلا واحداً منهم اسمه جراس Jaras » .

« فقد أبى أن يدخل في هذا الدين ... واقترح عقد المتحان في القوة الجسمانية بين الشيخ وخادمه الذي كان ضخم الجثة ، وقد بلغ من شدة قوته أنه كان يستطيع أن يرفع بيديه جملًا ثنياً ( ابن حولين ) »!!

وفي غمرة من هذا الجمود انبرى الشيخ رشيد الدين يعلن عن قبوله التحدي ... وقال مخاطباً الأمير جراس :

- « إذا لم أصرعه ... فلن أطلب إليك أن تدخل في الإسلام ... وإذا قضت إرادة الله أن ينال المغول الشرف ببركة هذا الدين .. فإنه سوف يهب لي ، بلا ريب ، قوة أستطيع بها .. أن أظهر على هذا الرجل »!!

وصحا الحضور من هول الصدمة المفاحئة ... ليروا الشيخ وقد ورط نفسه في قضية ، كانوا يرون فيها خسارته مؤكدة ... كما يرى الانسان الشمس في رائعة النهار ، ليس بينه وبينها سحاب !!

« وحاول تغلق وغيره من الذين اعتنقوا الإسلام جهدهم أن يصرفوا ذلك الشيخ الورع عن تلك المبارزة » ...

« ولكنه أصر على ذلك » ... وأكد استعداده التام ... غير أنه علق أمر قبوله بهذه المبارزة على توافر شرط واحد ... فتنفس الملك والحضور الصعداء ... ورأوا أن في هذا الشرط الذي سيذكره الشيخ يجالاً لانسحاب شريف مما ورط نفسه فه ...

لذلك أسرعوا في الاستيضاح عن ذلك الشرط!! وكان الجواب مفاجأة للسائلين ...

إنه لايشترط لهذه المبارزة ... أكثر من أن تعقد في ميدان السباق الكبير ... وأن يدعى الناس لمشاهدتها بأم أعينهم !! وأسقط في يد الملك ثانية ... واربد وجهه ... ولم

محو حواباً!!

ووجد أنه لامناص له من عقد هذه المبارزة ٠٠٠ بعد أن باءت بالحيبة جميع جهوده في الحياولة دون وقوعها ٠٠٠

واتفق الطرفان على الموعد •••

وأعلن الملك ذلك على الناس منه ودعا الجماهير لمشاهدة صراع غريب من نوعه اا

فالشيخ رشد الدين رجـــل نحيف القوام ٥٠٠ ضعيف البنية ... لا يعرف المبارزة ولافنونها ... بل لربا لم يتشاجر مع إنسان طوال حياته ... نظراً لما عرف عنه من حلم وسماحة خلق ٠٠٠٠

أما خادم الأمير جواس ... فكلهم يعوفون شواسته وغلظة كبده ... هذا بالاضافة إلى ضخامة جثته ومتانة بنيته ويكفيهم معرفة عنه أنه كان يوفع بيديه جملا ابن عامين !! وكم نكل بمن بارزهم تنكيلا عجعل الناس يشمئزون لدى سماعهم ياسمه !!

غير أنه لم يكن بإمكان أحد أن مجول دون وقوع هذا

الأمر ، خصوصاً وأن إصرار الشيخ على قبول التحدي كان يضيع كل فرصة بمكن أن تساعد على تلافي الوضع !! وأزفت ساعه اللقاء ...

وتجمع الناس من كل حدب وصوب ... في ميدان السباق الكبير!!

وجلس الملك وكبار قواده على منصة قريبة من حلبة المبارزة ...

وأمسك المؤمنون قلوبهم بأيديهم!!

بل إن بعض القادة المتحمسين للشيخ ٠٠٠ راودته الفكرة في أن يلقى بنفسه في حلبة الصراع ، فيبطش بالحادم الجاد. وكاد ينفذها ، لولا أن ذلك سيكون في نظرر الناس ، خطيئة لاتُغتَفر !! فالمارزة لها اصول ٠٠٠ ولها حرمتها ... ولا يجوز للآخرين أن يتدخلوا في سيرها الحر !!

وقف ذلك الحادم المتوحش في زاوية من زوايا الحلبة ... وقد ظهرت على وجهه أمارات الغضب والغيظ ... فقد كان يزأر زئيراً محيفاً ... كأنه الوحش الضاري ... يساعده على ذلك صدره المنفوخ ، ورقبته الغليظة !!

وبدا الشيخ في ركن آخر ... هادئاً وديعاً مسالماً .. لايتحرك إلا برفق وأناة .. على وجهه سياء الوداعة والأنس!!

وتحسر الحاضرون لهذا اللقاء غير المتكافىء ... وودكثير منهم لو يستطيع أن مجول دون وقوعه .. ولكن الأمركان خارجاً عن إرادتهم جمعاً ..

وأعلن عن بدء المبارزة ...

فتقدم الحيادم العملاق « في غير اكتراث ... اعتزازاً بقوته » في حين أن الشيخ كان شديد الاعتماد على قوة ربه ، قد النجأ اليه ولسان حاله يقول :

اللهم اني أتبرأ من حولي وقوتي

وأعتمد على حولك وفوتك

اللهم بك أصول ...

وبك أجول ...

وبك أُدراً في نحور الجبابرة ».

« ولم يكد يبدأ الصراع بينها حتى وكز الشيخ الكافر وكزة قوية في صدره ... فسقط مغشياً عليه »!! فدهش الحاضرون ... وهبوا جميعاً من مقاعدهم ، يهتفون بحياة الشيخ ويشجعونه ...

• • •

وكان أكثر الناس دهشة ذاك الحصم المصارع ... لقد رأى نفسه على الأرض، وما اعتاد أن يُرى في مثل هذا الموقف!! ونظر فلم يجد فيه ألما ينعه من المتابعة .. فهب واقفا ... يريد معاودة المصارعة ، والانتقام لنفسه من هذا الذي جرح كبرياءه . وانتفض انتفاضة عنيفة ، كأنه الوحش الضاري ، وذأر زئير الأسد في عرينه ...

ولم يعقب ترقبهم هذا إلا ما أخذ عليهم أنف هم ؟ «فلم يكد \_ الحادم العملاق \_ ينهض (۱) حتى سقط على أقدام الشيخ.. وصاح بكلمة الايمان » ... لقد صاح بأعلى صوته يقول : \_ أشهد أن لا إله إلا الله ... وأشهد أن محمداً رسول الله وارتجت أرجاء الميدان الكبير ... بأصوات الجماهير المحتشدة تقول :

<sup>( ، )</sup> وذلك وفقاً لرواية « سير توماس آرنولد » .

\_ الله أكبر ... الله أكبر ...

نشهد أن لا إله إلا الله مده ونشهد أن محمداً رسول الله ... « وقص ١٦٠ الفرجل شعورهم ... ودخلوا في الإسلام »

« وأخذت الدهشة من الخان كل مأخذ ٠٠٠ وبدد نور الإسلام غياهب الكفر ... وأصبح الدين الإسلامي منذ ذلك الوقت » دين السكان المتحضرين « في الولايات الخاضعة لسلطان خلفاء جغطاي » ...

ورفرفت روح الشيخ جمال الدين ... لتحضر من مخارى ورفرفت روح الشيخ جمال الدين ... لتحضر من مخارى إلى كاشغر ٥٠٠٠ فتشارك الناس أفراحهم بجني الثمار العظيمة لبذرة الإيمان التي غرسها بيده ... ورعاها بدعواته وابتها لاته ٠٠٠٠

فإذا الجميع يشهدون عظمة انتصار « الدين الحق » على أولئك المغول، الذين أذلت جيوشهم الجرارة رقاب من يسمون أنفسهم مسلمين، والإسلام منهم براء ٠٠٠

وسعد الشيخ جمال الدين ، في رمسه ، بانتصار « الدين الحق » . . . ذاك الدين الذي كافح وناضل سنين طويلة من أجله . . . . مؤتمراً بأمر الله يدعو إلى الله . . . غير يائس ولا متخاذل . . . مؤتمراً بأمر الله في كتابه الكريم :

#### « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة »(١).

واطمأنت روح الشيخ جمال الدين الى أن الإسلام ـ على الرغم من هزيمة المسلمين الشنعاء ـ لايزال يملك من القوة على الصمود ومقومات النصر أكثر ممـا يملك أعداؤه من قوة على الفتح والتدمير .

• • •

وطار النبأ إلى صحب الشيخ و جمال الدين ، الذين حضروا الجولة الأولى من الصراع الفكري الطويل ، فلم يفقهوا لها مغزى ... فطاروا لذلك فوحاً ... ذلك أن لهم سهما كبيراً في هذا النصر المبين ، الذي أراد المولى سبحانه أن يتم تحقيقه على يد الشيخ و وشيد الدين ، ...

لقد غمرتهم الفرحة الكبرى ، وكأنما قد تحقـق النصر على . يد كل واحد منهم ٥٠٠ فهم جميعاً يعملون من أجــــل فكرة

<sup>(</sup>١) « سورة النحل » الآية \_ ه ٢١ \_ .

واحدة ، لايهمهم أن تتحقق على يد أي كان ٠٠٠ بل إن كلاً منهم ، يود مخلصاً ، ومن أعماق قلبه ، أن يتحمل هو كل مشقة في سبيل الله ، ويؤثر أخاه بكل نصر بمكن تحقيقه .

المهم لديهم أن يتحقق انتصار الدين الحق ...

وهاهم أولاء جميعاً يعيشون اليوم ساء\_\_ة من أغلى ساعات العمر ... ساعة انتصار الإسلام الأعزل على « المغول » أولي القوة والباس !!



# هل فرأت للمؤلف كناب : « النحلة نسبح الله »

ـ الكتاب الذي تناولته بالدراسة المجلان والإذاعات العالمية . ـ الكتاب الذي عدته مجلة ( Bee World ) الانكليزية أحد الكتاب الذي عدته مجلة ( The more technical ) الأكثر علميه وفنية ( The more technical )

\_ الكتاب الذي يظهر التوافق الكبير بين العلم والدين .

فيه تأخذ بيدك إحدى النحلات ، لتخوض معك غمار خليها ، فتقوم بدراسه علمية للنحلة : طباعها وتصرفانها ، ولغة تخاطبها ، وطريقة إنجاز الأعمال في مملكتها ، وأسلوب الحكم لديها ، وكيفية صنعها العسل ، وما أودعه الله في العسل من خواص الشفاء ..

يتخلل ذلك كله لفتات نحو السد الحفية ، التي أتقنت الصنع وأبدعت في الترتيب والتنسيق ...

كما يجري بين ثنايا هذا البحث العلمي المستفيض ، مقارنة دقيقة بين آراء العديد من كبار العلماء المجلين في مضار العلم ، وبين معطيات الدين الحنيف ...

وخلال ذلك ... يستمتع القارىء الكريم ، بين الفينة والأخرى ، بسبحات روحية ، مع العديد من الشعراء ، الذي عبروا عن مشاعرهم ، فسبحوا الخالق الموجد المبدع ، الذي أوجد النحلة ، وأبدع في كل شيء في الوجود .

#### هل قرأت سلسلة (قصصى من التاريخ)

١ ـ فابن الله : مجموعة من القصص القصيرة تروي :

- ★ صيحة (عبد الله بن عمر » في جوف الصحراء ،
- ★ إسلام الدكتور « كرابن » الأمريكي الجنسة .
  - . 🖈 إيثار الإمام و الواقدي ، وإخوانه .
- ★ الشيخ « عبد القادر » ٠٠٠ رجل العلم والتقوى ٠

٧ ـ الايمان ... والزنزانة المتجولة قصة وكعب بن مالك ، رضي الله تعالى عنه ... وهو يروي لنا الصراع العنيف الذي دار في نفسه وهو في سجنه الغريب من نوعه ... ذاك السجن الذي أودعه فيه رسول الله متالية مدة خمسين يوماً .

٣ - أم . . لا كالأمهات: تروي لك قصة البطولة الحقيقية في:
 ★ أم . . عملت على إعداد ولدها ، فكان أستاذ الإمام مالك .
 ★ أب . . . جاهدخلال ٢٨ عاماً متواصلة لم يعد خلالها إلى أهله .
 ★ ابن . . طلب العلم حتى صار مفتي المدينة المنورة غير منازع .

### شكر واعتذار

أتقدم بالشكر الجزيل ، لكل من غمرني بلطفه وفضله فعتل نفسه عناء المراسلة ، فاتصل بنا ، وأبدى أشياء إنما تنطق بما في نفسه من الفضل.

كما أشكر أولئك الذين أبدوا ملاحظاتهم القيمة ، وآداءهم السديدة .

وأعتنر من كل الذين دفعهم إيمانهم ، إلى أن يضعوا أنفسهم في مكان رفاق و الشيخ جمال الدين ، آملين أن تتماح لهم الفوصة المناسبة ... أعتنر منهم لما بدر منا في غياب هؤلاء الريدين عن جني شماد النصر الذي أحرزه الابن و الشيخ رشيد الدين ، الأمر الذي عملنا على استدراكه في هذه الطبعة .

ومهما يكن من امر ، فإنني أعتقد جازماً أننا لم نصل ، ولن نصل الى درجة الكمال ... بل علينا دوماً ان نسعى الى ذلك الهدف السامي النبيل ... وأكبر زو ادة انها في هذا السبيل ملاحظات الإخوة المؤمنين التي يقدمونها الينا بدافع من غيرتهم وإخلاصهم

عمد حسن الجصي

# الفرس

| الصفحة   | الموضوع                             |
|----------|-------------------------------------|
| *        | الاهداء                             |
| <b>Y</b> | المقدمة                             |
| 11       | مهمة صعبة                           |
| ۳.       | على أبواب مدينة كاشغر               |
| ٤٦       | السعي المتواصل لتحقيق المهمة        |
| ٤٨       | في السجن                            |
| ٤ ٥      | الشيخ بين يدي الملك                 |
| 7 {      | ے .۔ یہ الشیخ پتوقعون مکر الملك بہم |
| ٦٨       | الركب في طريق العودة                |
| ٧١       | سيحب من الهموم                      |
| ٧٨       | الأمل المرتقب                       |
| ٨٣       | ں ر.<br>مرض الموت                   |
| ٨٩       | الهاعة المرتقبة                     |
| ۹ ۲      | حلم أم سراب                         |

#### هـذا الكتاب

\* واحد من سلسة قصص تاريخية . . . يعمل فيها المؤلف بالدراسة والتحليل ، على توضيح بعض النقاط . . . التي لربيا غابت عن اذهان الكثيرين

★ وذلك بأساوب قصصي مشوق . . وعرض مبسط
 یجتذب القاریء الیه .

★ وفي هذه القصة « الدين الحق » يعرض المؤلف قصة أحد الدعاة الاسلاميين . . . الذين عملوا على رفع لواء الاسلام عالياً خفاقاً ، حين انهزمت الجيوش الاسلامية ، ودمرت الخلافة العباسية على أيدي المغول .

736 RAd

السعر • • ٢ ق